

زمیمن دیمی رجم



# النساع في النساء

قصص می رجب

# جميت جمشقوق الطستبع محتنفوظة

### دارالشروقــــ

1816 با القاهرة ، ١١ شارع جواد حسن . حالف : ٧٧٤٥٧٨ ـ ٧٧٤٥٧٨ ـ برقية : شيروق ـ اللكس : 93091 SHROK UN بيروت ، شيروق ـ اللكس : 94070 SHOROK 20175 LE ميروت ، ص. ب : ١٦٠٨ ـ خالف : ١٥٨٥٥١٨ ـ ما١٥٨٨ ـ برقية : ١٥٨٥١٨ ـ نالكس : 84070 SHOROUK INTERNATIONAL : 316/318 REGENT STREET LONUDON WI TEL 37274/4 TELEX SHOROK 2577



الغلاف بريشة الفنان الكبير مصطفى حسين

والرسوم الداخلية بريشة الفنانة الشابة همست صلاح

# تقديم



تأخذنا منى رجب سيولة ظرعة لنتأمل حال المراة العاملة) لبست نم الشروم العرب فعل عافا فن الغرب زيضا وفي الدمنيا ) وبها خمه على عنية عصر تتكلم فيه المرأة سأبا وأدبا ، وأمرهموا به يكوم عصرا بريا سعيرا.

یوسف ۱ درس





# إهداء

إلى الثورة في أعماقي تطالبني بأن أطلقها سلوكا في الحياة وحروفا على الأوراق

منی رجب



## عندما تثور النساء

« الثورة كالولادة المنعسرة .. أبدا لايدرى أحد نتائجها .. » .

منی رجب



توقف في سكون سرب التماسيح السوداء اللامعة عند بوابة المبنى الكبير المضاء منذ ساعات ليخرج من أفواهها المسئولون الواحد تلو الآخر يرتدون أفخر الثياب المنشاه وتبدو على ملامحهم الجدية .. من السيارة الثالثة انطلقت كسهم أخرق سيدة ذات حيثية لتنضم إلى طابور الشخصيات ذات الأسماء اللامعة ..

تهللت أسارير المرأة الواقفة منذ ساعة عند صدر البوابة ، وجرت مسرعة حتى آخر درجة من درجات السلم المغطى بالسجاجيد الحمراء .. شدت بحرارة على يد المسئول الكبير بكلتا راحتيها حتى كاد يقع إلى الوراء ..

جاءوا جميعا رغم الغلالة السوداء المخيمة على القلوب منذ ثلاثة أيام ليتحاوروا في تلك القضية الحيوية ، عم الأسى البيوت ، وعتمت الحادثة على أحلام ساكنيها . لم يكن هناك مفر من أن تخرج النساء من خلف الأبواب .. لتصرخ من كل ركن ..

« أوقفوا سرطان الارهاب » .

<sup>( \* )</sup> نشرت في أهرام الجمعة عام ١٩٨٧ .

جاءت نسوة من كل صوب .. من يمين ومن يسار .. من شمال ومن جنوب .. العاملات والمكدودات .. اللامباليات والمتأنقات ..

« وصوتكن يانساء » .

هكذا أكدت لهن الأستاذة المسئولة عن الاجتماع حين أرسلت الدعوات ، فاستطاعت أن تلم كل هذا الشمل حين تنبهت إلى ضرورة مشاركتهن في المحنة .

قالت وهي غارقة في عرق الفرحة حينما استقبلت القادمين:

« مجيئكم الليلة أبلغ تعبير عن إحساسكم بأهمية مشاركتنا في الأحداث ذات الأهمية » .

قال لها المسئول الكبير بإتزان ونبرة تنم عن عنجهية يستمدها من جبال التقاليد المتوارثة:

« في الأحداث الكبار تتكاتف كل القلوب ، ويسعدنا مشاركتكم في الاجتماع وكلنا آذان صاغية لسماع آرائكن » .

ورد مسئول آخر من المصاحبين لمجموعة المسئول العام:

« بالطبع أن تجمعكن الليلة يدل على رغبة أكيدة في المشاركة في الأحداث الكبار »

حين ظهر الرجال القادمون بداخل القاعة دوت أكف الموجودات بتصفيق حار .

و قفن ليؤكدن حفاوتهن بمشاركة هذا الجمع من الرجال . أخيرا «سيسمعوننا ونحن نتكلم » .

هكذا قالت سكرتيرة المؤتمر لزميلتها حين انتفضت توزع الطفايات على المنصة .

همس الضيف الهام بإبتسامة صغيرة في أذن الرئيسة وهي تقدمه :

« أرجو أن نبدأ فورا .. فلدى مواعيد أخرى على قدر بالغ من الأهمية » .

هزت له رأسها بالايجاب لتبدأ مغامرة قائد السفينة المبحرة في بحار معتمة .

أجابته وهي تدمدم كعصفور طليق:

« فورا .. »

كانت الساعة قد تجاوزت السادسة بقليل حين اكتملت القاعة البيضاء الواسعة عن آخرها .. تفاءلت بإبتسامة وضاءة رئيسة المؤتمر الجالسة وسط الرجال في صدر المنصة الخضراء كأسد يحمى عرينه بموجه الحماس المبشرة بإختراق أحراش التقاليد المتوارثة ..

بادرتهم قائلة في جسارة:

« اجتمعنا لنعلن هذا المساء جميعا وفي ليلة واحدة صوت النساء ومشاركتهن في أحداث الوطن .. ومشاركتهن في أحداث الوطن ..

انطلقت الصيحات العالية كنيازك ضوئية تلهب وجه السماء . تجمعت لأول مرة كافة التيارات ، المقهورات .. والمثقلات بمرارة طويلة لم يبدد

من ثقلها سوى أمل فى قبس من ضوء مقبل . بشرتهن الاجواء الحبلى بالأمل ببدء انتهاء الكابوس الجاثم فوق أنفاسهن ..

وقفت إمرأة أنيقة في منتصف العمر وبلهفة قالت:

« لنبدأ أو لا بإدانة كل صور الإرهاب » ..

قاطعها المسئول الجالس على المنصبة قائلا:

« أرجو أن نخرج ببيان محدد يوضح رأى المجتمعين في تلك القضية »

تقدمت إلى الأمام الأستاذة الجامعية المتسلحة بنظارة سميكة تثبت بها الجدية:

« أن نغادر القاعة قبل أن نصل إلى موقف موحد نرسله إلى كل الجهات المعنية ، ولكن أو لا لابد أن نصل إلى موقف محدد بكافة حقوقنا الشرعية المهدرة » .

ضجت الأكف بتصفيق حاد تدفق كريح عاصفة هوجاء .. أيدتها ذوات الشعور الطويلة .. والقصيرة .. والسوداء والصفراء والدمراء والرمادية .. المزمومة أو المُطلقة في فوضى .. أو المقصوصة على أحدث الصيحات .. أو المختبئة وراء أحجبة بيضاء وسماوية .

حدقت فيهن الرئيسة .. ولم تعلق .. كأنما أز الوا القشور من فوق الجراح العتيقة لتسيل دماء الغضب ..

وقفت امرأة مسنة تبدو كجمل هرم أسكت طويلا نداء الظمأ .. لم تفلح في إخفاء تسلسل الشعيرات البيضاء من تحت الباروكة الصفراء ..

قالت بنبرات منمقة:

" العقلية المطبخية مازالت تحبس المرأة بين جدران مطبخها منذ قرون أزلية .. ومنذ الليلة لن نتهاون في كافة حقوقنا العصرية " ..

وسط الزحام دخلت سيدة ترتدى جلبابا رثا باهت اللون يبدو أنه كان فى يوم ما ورديا .. تبدو وكأنها تحمل جبال الهيمالايا فوق كتفيها رغم أنها لاتحمل سوى كيس نايلون صغير بداخله بعض قطع من الملابس الملونة .. وأكوام من الأسى تحت عينيها ..

اعطوها الكلمة ..

حين همت بالكلام .. تحشرجت نبراتها واختنقت بداخل حلقها .. وأخذت تذرف دموعا حارة .. وكأنها تقول شيئا دون أن تقوله ..

ربتت على كتفها بحنان إحدى الموجودات وناولتها منديلا تكفكف به الدموع المنهمرة .. مما حثها على أن تطلق للسانها العنان .

تمتمت ثم انطلقت تفصح بصوت يطفح بصدى سنين غادرة:

« اللیلة طردنی زوجی من منزلی بعد أن تزوج بأخری ، وهذا الکیس هو کل ماخرجت به من بیتی بعد عشرة أعوام ..!! »

حدث هرج وصخب كبير .. ضوضاء وضجيج عما الأركان .. زلزلت الزمجرة الأنثوية جدران القاعة الفسيحة .. طرقات مطرقة الرئيسة التي دوت على منفضة السجائر النحاسية لم تفلح في إيقاف الرياح العاصفة .. تجمعت أصوات النساء فبدون كجماعات النوارس حين تبلغ صرخاتها أعلى طبقات الفضاء ..

أسفرت الكاتبة المرموقة عن أنيابها حين جاء دورها لتعرض محنتها الذاتية .

### قالت:

« بل الرجال يوجهون السهام المسمومة أيضا إلى صدور المثقفات إنهم يسمون مانكتبه أدبا نسائيا » ..

على أثرها برزت حسناء طويلة ممشوقة السيقان من بين الصفوف الخلفية .. وفي يدها سيجارة طويلة ترتدى بنطلون چينز وبلوزه رياضية .. قالت مستكملة حلقات القضية :

« الرجل يريد أن يحبس المرأة في سرداب مظلم لاتعرف الخروج منه . لا مناص من اغتيال أبواق كافة القوى الرجعية » ..

تمتم الرجال ، ثم تذمروا .. برزت تقطيبة شفاههم واضحة للعيان .. لم يتحدثوا .. بل استأذنوا في هدوء ..

كنمور امتلأت أحشائها حتى الشبع .. وتأهبوا للرحيل الجماعي معتذرين بمواعيد أخرى ضرورية

حيوا النساء بكلمات شكلية .. ثم غادروا بإبتسامات ظاهرية ..

استوقفتهم الرئيسة بعد أن هربت منها اختلاجه النشوة: « كنا نأمل أن نصل معا إلى نتيجة من هذا الاجتماع .. وبيان يوقعه الرجال والنساء معا » ..

لكن الرجل لم ينصب ولم يتوقف .. وكذلك بقية المسئولين اعتذروا بضرورة الانصراف تسبقهم أقدامهم نحو الأبواب ..

« أرسلوا إلينا محضر الجلسة لندرسه .. ونعدكم بالنظر فيه » .

هكذا قال لها وهو يغمز بعينه إلى آخر بشىء من الدهاء عندما اقترب من الباب .. قالت مساعدتها المفعمة بسيل من الحزن بعد أن فهمت مغزى العبارة:

« نأمل أن تشاركونا في الاجتماع القادم » ...

لم يكن الوقت قد تأخر بعد حين انصرف كل الرجال ، وكن جميعا قد قررن البقاء حتى يتم إصدار توصيات فعلية .. توضع بعد ذلك موضع التنفيذ الفورى ..

وهكذا تداخلت الأصوات .. وتوالت الكلمات .. وتبودلت الآراء .. وبسطت على مائدة البحث روافد معركة تتقافز فيها العبارات كأوراق متلاطمة في مهب الريح تتخبط .. وتلوم ،

أو تئن وتشكو ، وتتذمر .. لكنها تخرج جميعا من بوتقة مستعرة .. ببطن منجم قديم .

كما انهمرت بعض الدموع السلبية لكنها تلاشت بفعل الحرارة الحماسية ..

ارتفعت درجة حرارة الزلزال المدوى حتى رجرج جدران القاعة .. وبدأ يبشر بإنطلاق وشيك لألسنته النارية .

صعد بعض المارة من الشارع يستطلعون مايحدث داخل هذا المكان .. فصفقت الرئيسة لتسكت اشتجار الأعيرة الرصاصية .. وأمرت بإخراج الدخلاء على الخطة الشمولية التي يتم الاعداد لها في تكتم شديد ..

« أرجوكم .. مطلوب بعض النظام حتى لاتحتجب القضية الأساسية » ..

وبعد إنصر اف الدخلاء بدأت تتحدث بصوت تريده أن يبلغ كافة الأركان ...

« اليوم .. نعلن من هذا المكان تأسيس رابطة الدفاع عن المرأة .. «

أعجبها الحماس الذى قطع كلمتها .. ودماء الغضب التى طفحت من الوجوه المحتدة .. لكن .. أيكون احمرار الوجوه بفعل الحماس ؟ أم هى آثار أحمر الخدود فوق وجوههن ؟؟ .. لم يهمها هذا كثيرا أو يحبط من عزمها .. المهم الآن أن النساء قد لبين الدعوة بقلوب مفعمة بالرجاء .. ومتخمة بالتذمر ..

فى الثامنة وفى قلب النقاش تمسحت قطة سوداء فى الأقدام فهبت فتاة مذعورة من وسط جيش النساء ومضت خائفة تغادر القاعة ..

نظرت إحدى الجالسات على المنصة إلى ساعة تشير إلى الثامنة والربع فقامت من مقعدها متحرجة ..

سألوها: «أتنصرفين وما زلنا نضع حجر الأساس ؟؟ ».

اعتذرت علانية رغم إلحاح المجتمعات لأن وليدها ينتظر رضعة المساء ..

انسحبت فى صبمت مطبق شابة لاتتجاوز العشرين من عمرها بعد أن همست لصديقتها بأن حبيبها ينتظرها خارج ال"عة .. وانها لم تره منذ عدة أيام ..

قفزت رابعة مسرعة حين تذكرت أن ابنتها ستعود من درس الرياضة الخصوصى في الثامنة ..

وتلتها عاشرة ومن ورائها عشرون لأسباب أخرى تندرج تحت بند « القهرية » .

بدأت عينا الرئيسة تنضحان بالإستياء .. سحبت سيجارة تطفىء بها وهج غضبها .. وشربت كوب ماء لتخفى حنقها ..

صرخت .. نادتهن : « التوصيات لم تكتب بعد » .. لكن لا المنصر فات توقفن .. ولا الجالسات بقين في مقاعدهن .

أخذ الطابور يتجه إلى الأبواب ويتسرب بين الممرات .. أضافت : « إذن نلتقى مرة أخرى فى بداية الشهر القادم » « ربما تكون ظروفنا أفضل .. ربما نحاول أكثر !! » . وافقت على موعد الاجتماع ثلاث سيدات هن كل من بقى معها بعد أن تبخرت الباقيات وهى تصرخ « لا تدفنن رؤوسكن فى قبور اليأس أيتها النساء » .

ثم جمعت أوراقها .. وقبل أن تنصرف أمسكت قلمها وفي نهاية محضر الجلسة كتبت :

« المؤتمر القادم في أول الشهر القادم »

ثم سحبت حقيبة يدها ..

ومضت تتكيء على جدران القاعة الفارغة ...



# المدينة الثائمة .

الإستسلام موت بطيء .. ينتزع منا أجنحة مقاومتنا ..

منی رجب



حين غرس الغلاء أنيابه فى جسادهم قرروا أن يتحركوا .. كان لا بد أن يتحركوا حركة جماعية غاضبة .. قبل أن يتحولوا إلى هياكل عظمية مآلها التراب

وكالثوار حين تضطرم بداخلهم جذوة الحركة الفورية .. قرروا ..

... وفي صيحة واحدة .. قالو في صوت واحد:

« لن نأكل اللحم بعد اليوم .. » .

وبدأوا بالفعل يأكلون الفول .. كل وجباتهم منذ تلك اللحظة الثورية صارت فولاً ..

الفول رخيص .. يملأ الأمعاء .. ومذاقه لذيذ .

وهكذا تحولت الصيحة إلى فعل.

« لن نأكل غير الفول »

وسيأكل أولادنا الفول .. ولا شيء غير الفول .. الفول بكل أنواعه " طغى طوفان من الحماس العارم على أهل المدينة .. نسائها ورجالها وشيوخها وأطفالها وحكامها ..

نشرت في أهرام الجمعة ١٩٨٨ وترجمت إلى الإنجليزية لتنشر في مجموعة « زهرة صبار جدني » عن دار كوارتيت الإنجليزية .

بعد مضى أسبوع من المقاطعة لم يتحرك أحدى ليبدى تبرماً ما .

ولا الأسبوع الثاني .. ولا الرابع ..

وفى الأسبوع الخامس بدأت تظهر بعض الأعراض المتفرقة ..

قال المحاسب الجالس إلى آلته الحاسبة لزميله في نفس المكتب وبثقل شديد بلسان ينطق بالكاد:

" الأرقام كالطلاسم المعقدة .. كأني أقرأ لغة أخرى غير لغتنا .. صينية أو هندية ،،

رد الزميل الغارق في وجوم بارد:

« منذ ساعة لا أقوى على إنجاز تلك المهمة الحسابية الصغيرة » .

وأضاف قائلاً :

" لكننى قررت أن أبقى على مكتبى هكذا .. منتظرا .. مسألة إثبات وجود .. لعلى أتمكن من حلها بعد قليل " ..

فى مكان آخر همس المهندس للمقاول فى ركن ناء من المبنى تحت الإنشاء:

" أمهلنى بعض الوقت - يبدو لى أن الخرسانة أقل من المطلوب .. الخلطة فيها شىء خطأ . لكننى سأعيد حساباتى مرة أخرى " .

مضى الشهر الثاني وبدا أهل المدينة صامدين كمن ارتدوا جلد الإبل التي يلبسها الشجعان لتقيهم طعن السكين

لم تنازع أي منهم نفسه إلى شيء آخر ..

فقد كانوا قد استراحوا إلى الوضع الجديد .. ولماذا يبحثون عن حلول أخرى .. وقد وجدوا في الفول أمامهم الحل الأمثل ؟ ..

قال المفكر فيهم: « لكننى أقول: أننا لم نفكر كثيراً .. استرحنا إلى الحل الجاهز والرخيص أمامنا .. لا بد أن نفكر .. »

قالوا: « .. هات ما عندك .. » .

قال: «سأفكر .. ولكن ليس الآن .. لا بد أن هناك حلاً آخر غير الإستسلام لأكل الفول .. » .

صاحت إمرأة من وسط الحشد المجتمع في وسط الميدان .. وهي تسير متهالكة إلى الوراء .. وتسند خصرها بيديها وتبدو على وشك الوضع:

« أحس بحريق هائل في معدتي .. أحس ببركان يوقظني طوال الليل .. لكني .. لا أقدر على شراء أصناف أخرى » .

ثم قالت: « قال لى الطبيب: خففى من أكل الفول .. وحاولى أن تشربى بعض اللبن .. لكننا بعنا جاموستنا .. لأهل المدينة التى وراء النهر .. لنعيش، ولا أدرى ماذا أفعل ؟. معدتى تصرخ ليلاً .. آه .. » .

أشاروا إلى الطبيب ألا ينصح بتغيير المتفق عليه: قال له أحدهم: « قريباً ستتعود أمعاؤنا جميعاً على أكل الفول . . فتصير أقوى . . ويقوى جدار المعدة ولسوف ننسى أن هناك شيئاً آخر غير الفول . » .

فرد الطبيب في استكانة: « ما دام الجميع قد اتفقوا على ذلك .. فأنا أيضاً لن أنصح بشيء آخر .. » .

فى الشهر السابع .. كان الجزارون قد أغلقوا متاجرهم واستبدلوها بمحلات لبيع الفول .. والفلافل .. واختفت اللحوم الحمراء المعلقة من واجهات الدكاكين تماماً .. كأنهم لم يعرفوها يوماً ما .

أصدر كبير المدينة فرماناً وهو يبتسم ابتسامة الرضا أمام هذا الإجماع الشعبي الهائل:

« يحرم من اليوم ذبح الحيوانات من أجل أكل لحمها .. ومن يخالف التعليمات تقع عليه أقصى العقوبة » ..

إجتمعت في الحال اللجان بعد إصدار القرار .. وعقدت الإجتماعات ونقلت الصحف والإذاعة والتليفزيون إلى كل بقاع العالم أنباء تلك المدينة النائية الصغيرة التي قرر أهلها أن يعيشوا على أكل الفول .. وامتثال الجماهير لتطبيق القانون حتى قبل صدوره .

وتناقلت وكالات الأنباء الشرقية والغربية الرقم المذهل ٩٩,٩ ٪ من أهل المدينة سعداء بأكل الفول .. وفي حالة رضاء تام .. .

ولم تظهر حالة سخط واحدة أو تمرد ..

فى السنة السابعة تحولت كل المتاجر إلى شوادر حكومية تبيع الفول للطوابير الطويلة الواقفة فى انتظار دورها لشراء حصتها من الفول .

أما المتاجر الخاصة فتبيع الأنواع المتميزة من الفول .. نسى أهل المدينة أن هناك ما يؤكل غير الفول واستراحوا إلى هذا ..

بعد عشرين عاماً أتى رجل غريب من وراء النهر إلى المدينة تنم ثيابه الفاخرة عن ثراء ويبدو فى عينيه فضول واضح . وإلى جواره تسير زوجة يبدو على ملامحها أنها قد استراحت بعد رحلة عناء طويلة .. كان الرجل يحرك جفنيه بخفة .. ويبتسم بخفة فى وضح النهار ..

يحدثهم فلا يفهمون بسرعة .. ويسألهم في الصباح فيردون عليه في المساء

.. ثقلت ألسنتهم .. وتاهت أفكارهم .. وفقدوا القدرة على الحركة السريعة .. أو الإستجابة المتوهجة .. بل أن مفكرهم قد خبت شعلته ولم يعد يتحدث عن حلول أخرى .. لم يفطنوا حتى إلى القادمين من المدينة المقابلة لهم على الضفة الأخرى من النهر ..

بدأ الرجل الغريب يستقر في أرض لا يملكها أحد .. وحط أبقاره وخرافه .

نزل إلى السوق لبيع لحم بقرته لأهل المدينة .. لم يتعرفوا على هذا النوع الجديد من الطعام .. فلم يقربوه .. لم يقترب من اللحم المعلق سوى طفل صغير ليسأل بشغف كبير :

« أريد أن أتذوق ما تبيعه ..

لكن الرجل طلب ثمناً مرتفعا .. فما كان من الصغير الا أن عاد ادراجه ليحضر من بيته بعض مدخراته واشترى منه نصف كيلو .

عاد لأمه مهرولاً ورجاها أن تطهو له هذا النوع الجديد من الطعام .

رضخت لتوسل الصغير ذي العشرة أعوام ..

قال لها وهو يأكل قطعة بلذة عارمة:

« . . ماما :هذا أفضل من الفول : لماذا لا تطهين لنا منه يا ماما كل يوم ؟؟ أنا أكره الفول . . ، .

خافت الأم أن يبلغ عنها الجيران أنها تأكل أشياء ممنوعة... وأمرت صغيرها ذى العشرة أعوام أن يخفض من صوته .. وإلا اقتادوا والده ليقضى عمره وراء القضبان .

فرحة الرحل الغريب ببيع بعض بضاعته لأهل المدينة سرأ جعلته يعاود الكره مع بقرة أخرى .. فلما طرحها حاءه الصغير ليشترى منه خلسة يوما وراء يوم .. ترامى إلى سكان المدينة المقابلة على النهر خبر تلك المدينة التى نام أهلها من كثرة أكل الفول ..

وفى ليلة غير مقمرة .. جاءوا برجالهم وأسلحتهم وأبقارهم ..

فتح أهل المدينة النائمة عيونهم على شوادر لحوم معلقة لم يعهدوها من قبل .. ومكتوب عليها : « للأجانب فقط » .

إستسلم الحكام الغافلون لأمرهم .. ولم يسعفهم تفكيرهم على سرعة الإستجابة والدفاع عن أنفسهم ..

إحتل القادمون الجدد مقر الحكم والمكاتب الحكومية .. وصدر فرمان جديد بضرورة أن يعمل سكان المدينة في مزارع الحكام الجدد .

ساقوا البعض في زراعة الأرض .. والبعض الآخر علموه تربية الأبقار ..

استنزفوا البقية الباقية من طاقة أهل المدينة دون أن تبدو على ملامحهم أبيه مقاومة .

زاد ثراء القادمون الجدد .. وازدهرت زراعتهم وتضاعفت خزائنهم .. وأقاموا حفلاً كبيراً أثنوا فيه على استجابة أهل المدينة لقوانينهم .. وتمسكهم بأكل الفول الرخيص الثمن ..

أقبل الصغير الغاضب ذات يوم ليأكل بعض اللحم خلسة في حجرته الصغيرة ... ،

رأته أمه فحذرته مرة أخرى من أن يراه أحد .. لكن الصغير الباكي رفض أن ينصاع لأمه .. جرى منها وأغلق عليه باب حجراته ..

لما فتحت باب الغرفة فاجأها بعاصفة من الصياح .. وكل قسمات وجهه المتيقظ تصرخ:

" لماذا استسلمتم يا أمى لأكل الفول .. ؟؟ " .

لم تجد المرأة إجابة .. ولم تفهم .. ولم ترد على الصغير الذي كان ما يزال يبحث عن رد يسكته ..

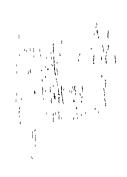

# الإختيار المستحيل.

ترى هل نأتى إلى الحياة لنصيغ نظرياتنا ؟ أم تَملى علينا النظريات وهكذا تسير حياتنا ؟.

منی رجب



هذا الإختيار لم يكن في البداية هدفهم

لكن عندما جثم شبح اليأس على أنفاسهم إضطروا لهذا الإختيار العسير ..

أضناهم تسول العيش لدى غيرهم لشهور ملوا من عدها ...

ظلوا يمسكون بخيط الأمل حتى إنقطع أمامهم ...

بدا واضحا لهم أن العمل قد توقف تماما منذ عام تقريبا في تلك العمارة الجديدة بالمنطقة النائية التي يحلمون بسكناها منذ خمس سنوات ...

مر شهر، ومن ورائه آخر، وما من أحد من المسئولين عن المشروع السكنى يأتى ليضيف جدارا واحدا ..

تحول المبنى إلى خيال مآتة واقف ليتلقى ضربات القدر ...

تحولت عقود الإيجار التي تسلموها من المسئول عن مشروعهم إلى لوغاريتمات تعجز عقولهم عن فك طلاسمها المعقدة ...

حين أعياهم التفكير ... قرروا في النهاية الذهاب إلى تلك البناية المقفرة ليقيموا فيها عالما خاصا بهم ...

حملوا اشياءهم القليلة الباقية بعد سقوط عمارتهم القديمة ... وأخذوا بعض الشموع ... وبعض المؤن ، وهكذا ابتدعوا طقوسهم ... ونظموا حواراتهم ... واختاروا شكلا آخر لحياتهم ...

تساءلوا في أول ليلة عن أسباب وجودهم وعلى هذا النحو طرحوا سؤالهم:

هل نأتى إلى الحياة لنصيغ نظرياتنا ... أم تُملى علينا النظريات و هكذا تسير حياتنا ؟؟ إ

لم يكن الظلام دامسا ... لكن الرياح كانت تزمجر فى الخلاء .... والليلة القمرية تكفل لهم بصيصا من نور ... وضوء الشموع التى أضاءوها يعكس وجوها أضناها التعب وأنهكها السهر ...

حينما بدأوا يتحاورون ٠٠٠٠ وجدوا لما تردده ألسنتهم صدى جميلا بداخل تجاويف آذانهم وهكذا قرروا بالإجماع:

« بل إخترنا أن نصيغ نظرياتنا ، وبها نتحكم في شكل حياتنا » .

كُلُوا من طول الدوران على بيوت أقاربهم لتسول الإقامة فيها ...

مضى الأسبوع ... والشهر ... والسنة ... حتى وصلت السنوات إلى ثلاث كاملة وهم هائمون بلا مأوى ...

لم تكن صورة الحياة في هذه البناية الخاوية في البداية براقة ... لكنه كان الأمل الوحيد الذي أمسكوا به بعد يأسهم ...

فلماذا إذن لايحاولون ؟؟

حين وصلوا إلى هناك قرروا أن يبعثوا برسالة جماعية الى المسئولين عن هذا المشروع السكنى ليرأفوا بحالهم ...

أرسلوا رسالة ... وأخرى ... حتى إكتملت الأيام إلى ستين يوما كاملة ... بلا إجابة واحدة .

إجتمعوا ذات ليلة حول ضوء الشموع ليبحثوا عن الخطوة التالية لإنقاذ حالهم ....

قال كبيرهم الجاحظ العينين كنمر غاضب:

« تبا لهذا المسئول الكاذب الذي يردد في كل يوم بأنه سيسلمنا شققنا ... لابد أن نجعله يدفع الثمن ... »

ردد آخر:

« منذ ثلاثة شهور قال إنه سيسلمنا شققنا .. ومامن بارقة أمل »

#### قال ثالث:

« بل إن هذا المسئول قد أكد على الملأ مرارا بأنه إنتهى من إنشاء شبكة الكهرباء الخاصة بالمنطقة ... وها نحن جالسون وسط الظلام بلا لمبة واحدة ...

انفرطت الساعات كمسبحة قطعت خيوطها فتفرقت حباتها ... حتى لم يعد بالإمكان عدها ... وهم مايز الون يتحدثون عن معنى الحياة ... والعدم ...

فجأة شقت سكون الليل صرخات قادمة من الدور الأسفل ... قال كبيرهم السارح بأفكاره بعيدا:

« اغلقوا الباب ليتسنى لنا التفكير في مصيرنا ... »

لكن الصرخات عادت تدوى فى أرجاء المكان وتوالت كصفارة إنذار عالية .. صعدت إمرأة من الدور الأسفل لتخبر الرجال بأن لحظة المخاض قد فاجأت المرأة الحامل ... وأنه مامن سبيل لتهدئتها ... تعالت صرخات المرأة المتوجعة ، وانتظم وقعها بينما زوجها جالس وسط المجموعة يخطط لكيفية التعبير عن الغضب الجماعى المتفجر ... قرر الرجال أنه هو الذى سينتقم من المسئول المضلل فى اليوم التالى ... جاءت المرأة مرة أخرى تخبرهم بتدهور حال المرأة الحامل ... فأشاحوا بأيديهم .

قالت لهم: « لابد من نقلها إلى أقرب مستشفى ... الولادة متعسرة » .

نظروا إليها لكنهم لم ينصنوا لأقوالها ...

بل أجابوها : الن نلجأ لأحد من خارج دائرتنا ... ا

برزت حدقاتهم كأنها كرات نارية معلنة عن حنقهم ... عادوا يؤكدون أنهم لن يرجعوا عن إتفاقهم ... لن يلجأوا لأى

سبب إلى أحد من خارج مجموعتهم ... أعطوا ظهورهم للمرأة المستغيثة بلا مبالاة ... فانصرفت مهرولة ...

رنت صرخة المرأة الحامل لتعلن عن ألم يفوق إحتمال البشر ... قال كبيرهم مرة أخرى وهو يربت على كتف زوجها مطمئنا:

« اطمئن ... الولادة عملية طبيعية ... بعد دقائق ستلد ... فترتاح ... فتنسى كل آلامها » ..

كان الزوج جالسا وسط الرجال يخطط لخطة اليوم التالى ... إختاروه ليتخلص من ذلك المسئول المحتال الذى قبض ثمن شققهم ووضعه فى جيبه منذ ثلاث سنوات ولم يكمل المبنى ... لكنهم علموا أنه إشترى فيللا فى أسبانيا ... وأخرى فى فايد ... أخذ عرقهم ليتمدد تحت سماء أسبانيا ... ويسترخى فى حديقة فايد ... بينما هو وزوجته وإبنه القادم إلى الدنيا يعيشون هنا وسط الحطام المهجور كنفاية هامشية لايجد سقفا يأويه هو وزوجته ووليده الآتى بعد دقائق ...

صعدت إليهم المرأة من الدور الأسفل مرة أخرى لتحذرهم من ضرورة نقل المرأة الحامل فورا إلى أقرب مستشفى ... لكنهم لم يتحركوا ...

نهرها كبيرهم بصوت عال لتخرج وتتركهم لحالهم -وأشار إليها أن تذهب لتساعدها على الولادة . بدلا من الشكوى لهم ... فجأة انشق الباب وظهرت وسط الرجال المرأة الحامل ... اتجهت وهى تتساند على إحدى النساء حتى وصلت إلى مكان زوجها ورجته أن يأخذها إلى أقرب مستشفى ليرحمها من آلامها ... نظر إلى كبير المجموعة ليستأذنه فأشار إليه ألا يستمع لرجائها ...

بل قال موجها كلامه لها:

« حاولي كبح جماح ألمك باإمرأه »

قالت وسط أنينها:

« سياط من نار تلسع جسدى ... أما من أحد منكم يتحرك لوجعى .. ؟؟ » .

ضم كبيرهم أصابعه مشيرا إليها بضرورة أن تكظم إنفعالها ... وأن تذهب إلى غرفتها ... لأنها حتما ستلد ... قالت :

« أحشائى ... تتقطع ... قل لزوجى أن يتحرك ... ليأتى معى ... أما من أحد يرحمنى من آلامى ؟؟ » .

برزت عروق وجهها ورقبتها فبدت كحمم بركانية حمراء مشتعلة ... صرخت مرة ... وأخرى ، حتى كادت تسقط إلى الوراء ... نظرت حولها فلم تجد أحدا يتحرك لوجعها ... فجأة تقدمت نحو المائدة لتسحب زجاجة المياه الموضوعة في وسطها ... وبكل سطوة الألم الضارب في أحشائها انهالت بها فوق رأس كبيرهم ... تقدموا ليبعدوها من فوقه ... لكنها كانت متشنجة كجذع شجرة يابس عجوز ...

لفوا أيديهم حول رقبتها ليزيحوها عنه ... فهوت على الجانب الآخر من الغرفة ... أفاق زوجها من سباته على صوت إرتطامها بالأرضية الباردة ... هرع إليها يحاول حملها ... هزها من كتفها لتنهض وتذهب معه إلى أقرب مستشفى ... رش بعض المياه على وجهها ... نادى بكل قوة ذهوله على إسمها ... صرخ بأعلى صوته بجوار أذنها ...

لكنه أبدا لم يسمع صوتها ... ولا رأى حركة واحدة لحنينها ...

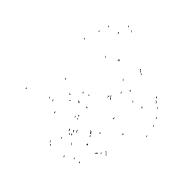

### الظلال قد تحرق مرتين

لن أقتل الثورة بداخلى
ولن أنزع أجنحة تمردى
فلقد اخترت من زمن
ألا أصبح
صفرا زائداً
يأتى إلى الحياة
ويمضى بلا علامة.



لم تكن ظلال أبيها الباسطة جناحيها كجناحى نسر كبير تطوقها أينما ذهبت هى سبب تخبطها ... كان فشلها فى التملص من ذلك الظل الشاحب أو الفرار منه إلى أبعد نقطة ممكنة من أسباب هذا التخبط أيضاً ..

لا نجحت أمها في أن تنسيها فعلته ، ولا حتى حاولت ...

لا تتذكر شهيرة سوى معارك بالأيدى ودماء سالت من وجه أمها حين واجهته ذلك اليوم الكئيب بعلمها بوجود تلك المرأة الأخرى ... ثم بغضب الأنثى المسعور أكدت حتمية أن يخرج من حياتها ... وإلى الأبد ...

لم تفلح دموع الصغيرة الواقفة بين الاثنين في أن تهدىء من ثورتهما ...

سمعت أمها في ذلك اليوم تنعت أباها بأبشع الألفاظ ويرد هو عليها بصفعات على وجهها .

حين خرج أبوها لأخر مرة من المنزل الصغير لم يحاول أن يراها لمدة ثلاث سنوات متتالية ... صار حنقها منه بركانا يهدأ حينا ... وفي بعض الأحيان يزلزل جدران رأسها .

نشرت في أهرام الجمعة ١٩٨٧

أبدا لم تنس تلك الصورة الملونة التى رأتها فى يد أمها لأبيها بصحبة امرأة أخرى ملتصقة به يلف يديه حول خصرها وابتسامة واسعة ولامعة تملأ قسمات وجهها ، وأبدأ لم يخل حديث بينها وبين أمها من ذكر فعلته ... تحولت المرارة إلى طواحين هواء تتخبط بين الحين والآخر بين طيات عقلها ..

حين التحقت بالجامعة كانت قد رسمت بيديها له صورة علقتها في حجرتها تضاهي في قبحها صور وجوه بيكاسو ... بين المدرجات المزدحمة بالرجال من كل الأشكال قررت وبإصرار أن تخرج حنقها بين صفحات كتبها الدراسية لتحس أنها رغم إفتقادها للرجل في حياتها فإنها أفضل من كل الجالسين حولها ... وريما أيضا لتثبت لأقرانها أنها هكذا ستستمر وبمفردها ... ودائما ...

حين تقرب إليها زميلها أحمد في العام الدراسي الثاني لم تأبه لوجوده ولا أحست برغبة في الاقتراب منه ... لم تلتفت إلى محاولاته المتكررة ، لمساعدتها في نقل المحاضرات المتراكمة ...

قالت لها أمها: «اقتربى من زميلك بحرص الكن حاذرى أن يكون صورة أخرى من أبيك .. » .

بلا وعى لاح لها الظل الأسود الكبير الفارد جناحيه على أيامها كجناحى نسر كبير يجوب البرارى ... كان لا يزال يطوق فكرها وخطوها ...

فى العام الجامعى الثالث كانت قد مضت عشرة أعوام لكامل لم يخل فيها عام من القضايا المرفوعة بين أمها أبيها ...

أمضت شهيرة سنوات تسمع عن الجلسات والمرافعات دعوى الطلاق والعِدة والنفقة ... ولهاث أمها بين ردهات محاكم لإسترداد حقوقها

حين التحقت بالعمل في الجامعة قررت أن تغير اسمها من مهيرة عدلي محمد إلى شهيرة محمد فقط ... غيرت بطاقتها شخصية ، وجواز سفرها ، وبطاقة عضوية النادى رياضي ...

حين أتمت الثلاثين من عمرها وافقت على مضض وتحت نعط إلحاح أمها أن تعلن خطوبتها رسميا على مهندس شاب ن نفس عمرها ..

بعد انتهاء رسالة الماجستير بدأت تعد رسالة الدكتوراه في علم الإنسان ... لتصبح شهيرة محمد الباحثة في علم لإنسان .

لمع شيطان الفكرة الجهنمية منطلقا بلا استئذان كمارد خرج من قمقمه السحرى بينما كان الزورق الصغير ينطلق ها داخل البحيرة الفيروزية اللون الهادئة ... وقعت في حب لبحيرة الممتدة في تلك البقعة البعيدة من الصحراء لشرقية ...

ذهبت فى إطار رسالة الدكتوراه لتقوم بإستكشاف أصل عادات أهل تلك المنطقة القابعة وسط الرمال الحارقة ... توهجت الفكرة ودغدغت حواسها كشهب أضاء فجأة فى قلب سماء منتصف الليل .

عادت إلى أستاذها لتعرض عليه فكرتها ... رات فى البرارى القاحلة أناسا يهيمون بين الرمال كأنهم هوامش بشرية يختبئون بين الجبال ولا يعرفون لأنفسهم هدفا ولا هوية ... ذكرها ضياعهم بضياعها ، وقررت فى سرعة البرق أن يكون هدفها جمعهم ليعيشوا كبشر فى تجمعات سكانية ...

رحب الأستاذ بالفكرة وأضاف: « سنحول أحلامك إلى حقيقة ... لكن عليك أو لا بدر اسة ميدانية لأحوالهم وظروفهم الحياتية ... ثم يكون جمعهم هو الخطوة التالية ... » .

ترددت قبل أن تطلع خطيبها على فكرتها الجسورة لعلمها بأنه سيفتقدها .. ولكنها ستؤكد له أنها فترة انتقالية ريثما يقومان بالانتهاء من شقة الزوجية ...

زأر نداء الفكرة كنمر شرس يريد أن يصل إلى أصل حقيقة الإنسان ...

ساورها قلق خفى خشية ترك خطيبها لأسابيع طويلة فهو قد اختار لنفسه العمل كمهندس لبناء العمارات السكنية ...

ذهبت تلقى بين يديه حلمها المقتنص فى لحظة عشق لأرض تئن من وطأة إهمالها ...

ابتسم قليلا ثم قال:

« ما الذى يدعوك إلى الاغتراب وسط البرارى ... سيبتلع التيه حلمنا المشترك ... إن الحياة تفتح لنا ذراعيها فلماذا تبتعدين ؟؟؟ » .

قالت له: « تَحَملُنى قليلا ... إمهلنى بعض الوقت .. قد تغسل الرمال الظلال الضاربة بجذورها في رأسى ... إنها ما تزال مخيمة على كجناحي نسر كبير يلازمني ... » .

قال لها: « لا تُحمليني تبعات التجربة السوداء الماضية ... » .

رجته مرة أخرى متوسلة: « امهانى قليلا بعض الوقت من أجلنا .. » .

وبختها أمها قائلة : « لا ترحلي فلقد كرست حياتي لك بعد غدر أبيك ... » .

لكن ابتسامة الانتصار قفزت إلى ثغرها حين أخبرها أستاذها تليفونيا بالأنباء العظيمة ... وجدت نفسها تعد حقيبة سفرها لتستقل أول طائرة متجهة إلى لندن ...

#### \* \* \*

وسط الضباب الملبد للشوارع والأمطار الكثيفة ارتدت أكثر من بلوڤر ولفت حول رقبتها الأيشارب الصوفى وذهبت إلى موعدها في شارع كرومويل راكضة ...

برقت عيناها حين قال الرجل الإنجليزي الوردي البشرة:

" مؤسستنا على استعداد لتمويل رسالة الدكتوراه التى تقدمت بها لأستاذك المصرى ... ستكونين أول باحثة مصرية في علم الإنسان تمول مشروعها مؤسستنا الكبيرة فبحثك يدخل فى إطار اهتماماتنا بدراسة النماذج البشرية المنعزلة عن مجتمعاتها ... " .

ووسط بهجة أطفأت قليلا من نيران بركان ما يزال يخمد ويتوهج بداخل طيات عقلها ، أضاف الرجل بصوته الأجش:

« سیکون علیك أو لا أن تعیشی بینهم ووسطهم لتكتبی عنهم ... » .

قالت بنبرات فرح طفولي لم تفلح في إخفائه:

« لن أقدم دراسة عن أحوالهم فقط ... سأجمعهم ليعيشوا أفضل وليتعلموا أن يتكلموا لغة أهل بلدى وليأكلوا مثلما يأكل أبناء وطنى ...

وسأجمع المشتتين منهم والضائعين والباحثين عن منطقة أمان تجمعهم . الم

قال: «رائع ... وبعد ستة شهور ستبدأ مؤسستنا فى إمدادك بالأموال اللازمة لبناء المساكن وحفر آبار الماء ... وإتمام بقية بنود مشروعك الكبير ».

عادت بفرحة المزهوة بحلمها اللامحدود إلى أرض وطنها ... جرت إلى أقرب تليفون لتحدث خطيبها ... قالت وحكت الكثير ...

رد بإقتضاب ، ثم سكت .

لم تفهم ...

غادرت دارها بعد جمع أشيائها الضرورية وذهبت إلى الصحراء لتبدأ في تحقيق حلمها ...

فى الليلة الأولى توارى القمر عن الظهور ... لكنها ذهبت مع ثلاثة من المهندسين لإستطلاع المنطقة ... عواء ذئاب الليل أرهبها لكنه لم يثنها عن عزمها ... استعانت على طوفان الخوف بالثرثرة الطويلة مع صحبتها من المهندسين المتطوعين للعمل معها ...

من جوفِ الجبل الشاهق خرج بعض الرجال السمر لا يفهمون كلامها . لكنها تقدمت لتعطيهم بعض ما لديها من الطعام والشراب فاقتربوا وجلسوا بعض ساعات معها ...

فى اليوم التالى جاءت إليهم وبلغة الإشارات بدأت التعامل مع نسائهم ...

فى اليوم الثلاثين كان قد تجمع عدد لابأس به وبدأوا يحفرون بئر ماء يلتفون حوله ...

قالت ... وهى تشيد معهم أول بيت صغير من طين المنطقة : « سنعيش هنا » .

فى الشهر الخامس توالى ظهور أطفال سمر بأجسادهم النحيلة جاءوا يلتقطون من القادمة بعض الطعام ...

في الشهر السادس ... وقبل أن تتركهم كانوا أكثر من

خمسين عائلة يأكلون معا ويشربون من نفس البئر ... ويحتمون من برد الشتاء في بيوت صغيرة من صنعهم ...

بلهفة الباحثة عن مرفأ آمن ذهبت للقاء حبيبها في ذلك الكازينو الهادىء الذى شهد أول لقاء بينهما ...

جاء متأخرا ساعة ... ولم يجلس معها سوى ساعة ...

ظلت طوال اللقاء متسلحة بدرع أيوب ... تتحدث لتدفعه إلى السباحة في بحر ذكرياتهما المشتركة ... لكنه ظل صامتا كمن يركب السفينة بمفرده ...

تركها دون أن ينصت لكل حكاياتها ...

أمضت أسبوعا في القاهرة ولم يتحدثا سوى مرتين ... حين طلبت أن تراه ليلة رحيلها إلى البرارى مرة أخرى جاءها صوته غاضبا:

« مرة أخرى سترحلين ؟ » .

قالت: « لن أتغيب أكثر من شهرين » .

ولكنها لم تعد قبل ثلاثة شهور ...

التقت به ... بينما كان ذاهبا ليشرف على تأثيث شقتهما الموعودة ...

قال: « تعمرين الصحراء وتوصدين أبواب بيتك ... متى سيتم الزفاف ؟؟ » .

قالت : « بعد ستة شهور ... » .

لكن العام الثاني مر ... بدا لها أن الذكريات التي كانت تمسكها بيديها قد نفضتها الرياح من وسط أصابعها .

تذكرت كلمة أمها: « الرجال كلهم قد خرجوا من وعاء واحد مع بعض الاختلافات الصغيرة ، فكونى حذرة دائما ... « .

#### \* \* \*

حين جاءت لتزف إليه نبأ استقرارها في القاهرة بعد كتابة أخر سطر من رسالة الدكتوراه ... لم يرن جرس الهاتف في منزله ...

ذهبت تتحصن بدفء ذكرياتهما في ذلك الكازينو الهاديء الذي اعتادت لقاءه فيه لعله يذيب ثلوج أرقها ...

وجدته هناك ... لم يكن بمفرده كان واقفا عند السور الحديدى يحتضن امرأة أخرى من خصرها ... وابتسامة واسعة ولامعة تملأ قسمات وجهها .. توجهت إلى مائدته وخلعت دبلتها الذابلة وتركتها قبل أن تنسل مبتعدة .

استقلت أول طائرة ... وانطلقت لتلقى بنفسها وسط البرارى الشاسعة لعلها توقف طواحين الهواء داخل رأسها ... بعد أن مسحت دمعتين ساخنتين انحدرتا كشوك مدبب يدمى وجهها ...



## أجمل عنقة

« الرجل يعبش اللحظة .. والمرأة تفكر فيما بعدها .. » .

منی رجب

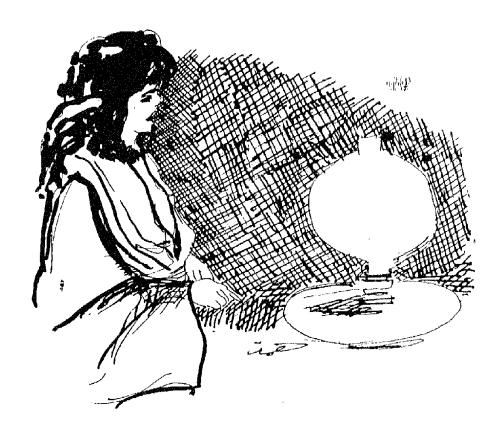

أشاعوا عنه الكثير ... فلم تكترث ...

حجبوها عنه بالوشايات عن استقلالها ورعونتها ... وشعارات الحرية التي لاتملها .. فأقترب منها أكثر ... لم تجد في يديه خطوطا للسنوات التي تفصل بين عمريهما ...

وجدت فيه فارسا يقتحم كل يوم أرضا جديدة ... ومادام قد طلب أن يراها فلماذا تهرب من قدرها ؟!

لم تحس ... حينما استولى على جسدها بعد عقلها ... اندفعت بكل طوفان إحساسها ... وبكل نقص المادة فى جيبها .. صارت تحمل فى قاع حقيبتها مفتاحين ... مفتاح بيته ... ومفتاح بيتها ..

كان يمثل لها حلم النجاح والمال ... كانت تمثل له رحيق الصبا والجمال ...

لم تصدق حينما قال لها: « .. كل أملى .. أن اجعلك سعيدة » ... حين اخذ ذات ليلة بين يديه وجهها ... جرت منه إلى أبعد نقطة ممكنة ..

اختبأت في فراشها أياما ... أسرع يبحث عن قرص التليفون كأنه عصفور تائه ....

لم تصدق نفسها ... حينما رأت الدموع في عينيه وهو يقول:

« أحبك ... لا أدرى ... كيف ؟ ... ولامتى ؟ « استيقظت ذات صباح تريد أن تراه ... وفورا ....

هوى قلبها بين ضلوعها حين علمت أنه قد استقل طائرة أخرى صوب بلد آخر باحثا عن فتح سوق جديدة لرواج أعماله ... انكمشت في ركن مكتبها الصغير تبكى لهفتها ... لابد أنه سينساها ... ماهى سوى موظفة صغيرة في شركة هو صديق لرئيسها ... حاولت أن تنساه ... نزلت إلى الشارع بلا هدف تقطع الوقت بالفرجة على قترينات البوتيكات ... وجدت نفسها بلا وعى تبحث في الطرقات عن البوتيكات ... وجدت نفسها بلا وعى تبحث في الطرقات عن ملامح تشبهه ... لم يعد يهمها أن يقولوا أنها مجنونة .... لأنها تقضى الساعات تحدث نفسها ... سألت عنه حينما غاب عنها فعلمت أنه لم يعد إلى مكتبه ...

حين احرقتها جمرة الافتقاد واعتصرها اليأس ... وأضنتها سهام عيون الفضوليين وجدت نفسها تبكى كطفل صنغير .

لم تتوقف دموعها إلا عندما هبطت طائرته على أرض الوطن ... رجاها أن تأتى ليراها ... قررت أن تفضى إليه بمكنون نفسها .. ستلقى إليه بالقنبلة المفاجئة ... ستقول له انها فكرت في وحدتها ... وفي توهان روحها التي تغرق في الوقت سنة وراء الأخرى ... فإذا كان قد جاء في حياتها منذ

خمسة أعوام ... فلابد لأن لذلك سببا ... وهذا السبب سيجعلها تتخلى ولأول مرة عن حريتها ... ستقول له وسيدهش وسيغرق في دهشته إلى حد الضحك .. ولكنها تعرف أنه لابد سيوافقها على رأيها ... وأنهما ومنذ اللحظة الراهنة سيعيشان معا ... وإلى الأبد ... لأنه قدرها ... وهي ستكون الشريكة التي يتمنى قضاء بقية حياته بين جدران دفئها ...

هرعت إلى مكانه بكل لوعة الافتقاد ... أرادت أن تحكى الكثير عن إجهادها ... ومعاناتها بدونه ... وحيرتها حتى لحظة الوصول إلى شاطئه ... بدأت تتكلم:

أغلق شفتيها بيديه ...

قالت: «أريد أن أسألك ... هل ستظل في الغد تحبني ؟؟ »

قال: « غدا أسافر إلى أمريكا لعقد صفقة جديدة · · فلا تفكر ى في الغد · · · ولنعش اللحظة الحاضرة » ·

قالت له: بعنف الحب المتربص في الضلوع:

« أريد أن أتكلم » .

قال لها برقه:

« دعينا نعيش اللحظة الحاضرة ... فالحب أقوى من أى كلام »

قالت له : « أنا في حاجة لأن تسمعني » -

قال: بعد عودتي من رحلتي القادمة نتكلم " .

قالت: « بل الآن »

قال : ﴿ إذن قولى ماتريدين »

قالت له : « من أنا بالنسبة إليك ؟ »

قال : « أنت أجمل صفقة عقدتها .. »

قالت: « وغدا »

قال: « لاتفكرى في الغد .... ودعينا نعيش نشوة اللحظة الحاضرة ».

وفي الغد ... لم تجده ... ولا في الغد الذي يليه .

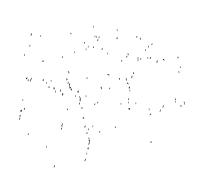

## الغروج إلى الكابوس

المرء لا يرى الدقيقة الاعتدما تلطمه في وجهه.

منى راشك



## بالاستان الخروج إلى الكابوس المستعدد الخروج إلى الكابوس المستعدد الخروج الم

فجأة شرع الخوف سكبنا حادة في قلب الشارع الهاديء ولاذت فتيانه بديار هن كالفئران حين بخنبيء بداخل الجحور المظلمة ...

ونحول حفيف الأشجار العنيقة المنناثره على حانبيه إلى نعيق بوم يدوى بين الأركان ...

هل يمكن أن بكون هذا الشارع الذي نخشى فانن أن تطأه بقدميها هو نفس الشارع الذي احتضس أحلام طفولنها ؟؟

ترامى إلى مسامعها من فبل كلام عن وقوع نلك الحوادث ... فمرة يقولون حدثت في المعادى ... ثم يفولون إنها حدثت في مصر الجديدة ... ثم يردفون بل حدثت أيضا في طريق صلاح سالم ليلا ...

لكن المرء لا يرى الحقيقة إلا عندما نلطمه في وجهه ... فهاهي بين ليلة وضحاها نستيفظ فتجد أن هذا بحدث أيصا في شارعها ... على بعد بضعة خطوات من بيتها ...

« من الذي اغتال البهجة في شارعنا ؟؟ » .

سؤال ظل يطنطن بداخل تجاويف أذنبها ...

<sup>(\*)</sup> بشرت في محلة «إبداع» في الفاهرة في العدد الخاص بـ «الفصية الفصيرة» عام ١٩٨٨ .

فال ابن خالمها ضابط البولبس الناب حبن جاء لزيار نهم في المساء الماضي:

« إنه الهيرويين اللعين .... وفيل أن تنصرف نفحصها مؤكدا:

الاترتدى الحلى الذهبية ... لاترندى الأقراط اللامعة فى الشارع التسيرى بمفردك ليلا إلا للضرورة القصوى ... لاتركبى المصبعد مع غريب فط ... أغلفى برابيس أبواب سيارتك دائما ... لانتأخرى فى المحاضرات المسانية ... لا ... لا ... .. ...

لم تصغ فاتن لبقية قائمة الممنوعات وسط نشويش الخوف وتو هانها بداخل كهوف الفلق ... تصاعدت ذبذبات النحذير المنطلقة من كل صوب حتى هزن أركان المكان ...

حبست نفسها فى حجرتها طوال أسبوع كامل ... قررت فاتن ألا ترى وجه ذلك الشارع القبيح مرة اخرى ... لن نرى أنيابه الصفراء المختبئة وراء الجدران ... لن تنحول أبدا إلى غزال شارد يتهادى فى الطرقات ثم ننقض عليه فى غفلة منه النمور الجانعة ...

ستنمسن بداخل بينها حتى نعد أسلمة نقيها أى عدو ان وحشى ...

عرفت نفاصبل ماحدث من أهل الحى كغيرها من البنات ... رووا أن سيدة شابة أثناء توجهها لاصطحاب طفلتها من الحضائة في الثالثة ظهرا ... نعم في الثالثة

ظهرا .. سمعتهم يرددون في الساعة الثالثة أكثر من مرة هاجمها رجلان يحاولان جذبها من كتفيها إلى سيارة أجرة واقفة في جانب من الطريق ... لاذت بدكان حلاق تعيش عائلته معه في نفس العمارة لتحتمى به ... إستنجدت بالرجل أن يخبئها في دكانه منهما ... استغاثت بشهامته الشرقية فخبأها الرجل في دكانه ... لكن لم يدم الأمر أكثر من طرفة عين فما لبث الرجلان أن إقتحما المكان ... وفي لمح البصر كانا يشرعان في بطنه سكينا حادة محذرين إياه إما أن يتركها وإلا مزقوه أربا هو وزوجته وأبناؤه الذين يقطنون في الدور الأول ...

خاف الرجل على عرضه فسلم المرأة لهما ...

إقتاداها إلى حقل قلقاس مهجور حيث اغتصباها متركاها كنفاية عطنة ملقاة على الطريق ...

لم تشفع لهآ أمومتها ولا استجداؤها أن يتركاها لتعود لطفلتها ... داساها بالأقدام .. ثم رحلا .

لم يغمض لفاتن جفن طوال ليلتين كاملتين ...

فى الصباح التالى هوت مطرقة أخرى على رأسها لتغرقها فى قاع بحيرة خوف مميت ... حادثة أخرى صدمت عينيها ـ تقول « إن ثلاثة من عمال البناء اختطفوا فتاة شابة واقتادوها إلى شقة مهجورة حيث تم إغتصابها عدة مرات وحبسها لمدة عشر ساعات متصلة ... ثم ألقوا بها فى شارع ناء بعد أن فعلوا بها مافعلوا ...

فى الصباح التالى ... أطاح الذعر بالبقية الباقية من عقلها ... تحولت عيناها إلى جهاز استقبال مذعور ... تمنت أن يكون كل ماسمعته مجرد كابوس مصيره مهما طال هو الإنقشاع ... لكن لا ... هاهم الجميع يؤكدون ... يقولون ويزيدون وفقا لحجم الخوف الرابض بداخل كل منهم ..

فى نفس المساء صدم عينها تحقيق آخر فى صدر الصفحة الأولى بالجريدة المسائية ... هوى الخبر على عقلها كأنه سوط من نار:

جاء فى التحقيق أن سيدة قد اغتصبت أمام زميلتها وطفلتها بعد أن قام كهربائى باختطافهن من الأتوبيس تحت سمع وبصر السائق الذى لم يقاومه حين شرع سكينه فى وجهه ... تم اغتصاب المرأة فى شقة مهجورة بحى الجيزة تحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض ...

حين إنتهت فاتن من قراءة آخر سطر من سطور التحقيق احتبست أنفاسها وتقلصت أحشاؤها وسحبها الحنق في إغماءة طويلة لم تفق منها إلا على صوت صرخات أمها تردد:

فاتن ... فاتن ... أجيبيني ... ،

من وراء وجه أمها المذعور رأت وجه شبح تأكدت أنه لأبيها ... لم تجد ماتطمئنه به .. ألا يكفيه أنه هرم وأنه مازال يتحمل مالاطاقة له به ليوفر لها ثمن الدروس الخصوصية لتستكمل دراستها في كلية الطب ؟؟

يريد أن يراها طبيبة ذات شأن تخدم أهل الحي قبل أن

يموت ... لن تضع على كتفيه حملا آخر فوق تلال مايعانيه ـ لن تتحمل شيخوخته المزيد ...

خبأت ذعرها داخل شرنقة من الصمت و لازمت فراشها أسبوعا ... كظمت غيظها حين تاهت إجابة سؤال ظلت تردده على نفسها:

ماالذي يحدث من حولنا ؟؟

حين رن جرس التليفون في حجرتها ارتعشت ... حتى رنين التليفون أصبح يفزعها ... لابد أنه خبر آخر من تلك الأخبار المشنومة ... من زمن طويل لم تعد تأتيها أنباء مفرحة ...

قالت زميلتها بالحرف الواحد:

لابد أن تواظبى على المحاضرات .. سيفصلونك من الكلية .... أنت تعرفين أن الحضور في كليتنا يقيد في دفاتر يومية .. . .

لم ترد عليها فاتن ... ولم تنبس بكلمة ...

عادت زمیلتها تقول و کأنها استمعت لما یدور علی لسانها دون أن تقوی علم النطق به:

لن يمنع الحذر قدر ... المسألة بيساطة أن الخوف قد انتقل من على حدودنا ... إلى داخل شوار عنا ... وكما قاومنا أعداننا سنقاوم ذئابنا ... .

لم ترد فاتن ... تكره أن تعترف بالحقيقة البشعة ... مايزال فيها مايحب شارعها ... لانريد أن نكره خارعها ولا أى شارع آخر من شوارع مدينتها.. ثم أضافت زميلنها :

« خذى معك سكينا حادا أو أى آلة حادة لحماية نفسك ... كلنا سنفعل هذا ... لاتترددى وإلا سيفصلونك بسبب تغييك ... » .

لم يكن أمام فاتن من مفر ... ستواجه كل ذنب نسول له نفسه أن يقترب ليمس أية شعرة من شعرها أو أية قطعة لحم من جسدها

قررت أن تقطع خيوط الرعب العنكبوتية ... بلا وعى وضعت جمدها في فستان أسود وسحبت بحت ابطها كراس محاضراتها ... وقبل أن تفتح باب المنزل كانت قد وضعت بداخل حقيبة يدها سكينا ذات شفرة حادة وطويلة ... قبل أن تغادر منزلها خلعت من أذنيها القرط الذهبي الصغير هدية أمها في عيد ميلادها العاشر ... ثم خلعت من عنقها الآية القرآنية الذهبية التي تتفاءل بها ووضعتها بداخل دو لابها ...

فى داخل المدرج المزدحم بالأنفاس الغاضبة إختلست لنفسها مكانا نائيا فى آخر القاعة .. حين بدأت المحاضرات لم تسمع مايقال ولم تفهم .. تاه السمع بداخل كهوف الذعر ... لم تستطع إسكات النواقيس العالية داخل أذنيها ....

أوشكت الساعة على السادسة ولم ينته بعد جدول المحاضرات العملية ...

لم تنتظر إنتهاء الدرس العملى ... هرعت إلى سيارتها الصغيرة ... وبسرعة الريح الهوجاء أحكمت إغلاق ترباس بابها ... وضعت السكين ذات الشفرة الحادة الطويلة فوق المقعد المجاور لها إنتظارا لأى هجوم مباغت ...

وسط الإشارة الحمراء إقدرب متسول أجرب الوجه رث الثياب يطلب صدقة ... إنتفضت من مقعدها ... أشاحت عنه بوجهها ، لكنه لم ينصرف ... ألقت له بقطعة نقود معدنية صغيرة ليبتعد عنها ...

دخلت سيارتها كثعلب يتلصص طريقه في الشارع الثعباني الطويل المغطى بالأشجار الحزينة المودى إلى منزلها ... فجأة ظهر أمامها رجلان يقبلان ببطء نحو سيارتها المبطئة أمام المطب الكبير ... عند إستدارة الشارع الذي كان مظلما كأنما قد غطى الخوف أنواره فما بقى نور في مصباح من مصابيحه ... لم تتبين ملامحهما إلا عندما إقترب أحدهما حاملا علبة حديدية مهترئة في يده والآخر يخبىء يده في جيوب بنطلونه ...

شل الرعب حركتها لكنها قررت ألا تمكن أحدا منها ... وضع أحدهما يده على سيارتها بينما وقف الآخر يبتسم من ورائه بلا سبب ...

عجز لسانها عن الحركة مع جفاف حلقها ... تحولت يداها الى قطعتين جامدتين من الخشب الجاف .. قررت أن تتحرك بسرعة ... ضغطت بكل قوة خوفها على ضاغط البنزين ..

انطلقت السيارة كصاروخ محدثة صوتا مزلزلا ... تطاير الجسدان فوق السيارة وسقطا على جانبي الطريق ...

استقرت السيارة في حضن الشجرة العجوز الضخمة ... هرع المارة صوب الأبواب المغلقة ... حطموا الزجاج بالعصى والحجارة ... حين فتحت عينيها ببطء تقدموا . بسرعة نحوها ... ووسط طوفان من الدموع بدأوا يمسحون الدماء من على وجهها وجسدها ... وفستانها الأسود ...

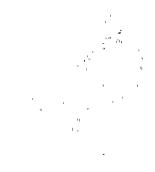

# 



#### الادارات والادار ويل رجل عيقرى ووالاداران والاداران والمناورة

علِمْت أن زوجها قد توفى فجأة بسكتة قلبية في غرفته بالغربة ...

ذَهبَّتَ لأقدم لها واجب العزاء في رجل كانت تغبطها عليه كل النساء

... اقتربّت منها لأردد عليها كلمات المواساه المعتادة ...

توقعت أن أجدها غارقة في نحيبها ... ولكن يبدو أن اعصار حبه الطويل تغلب على ألم حزنها ... فغمر وجهها بضوء حنانه اللانهائي.

... تسابقت شفتاها للحديث عن مآثر هذا الرجل الذى أغرقها في محيط حب دام خمسة وعشرين عاماً ... كانت تبدو كعروس تتلقى التهانى على توليه منصباً جديداً ...

قلت لنفسى:

« هكذا يكون الحب وإلا فلا ... وهكذا يعيش الحب رغم افتراق الجسدين .. »

استمرت الأرملة الحسناء تسهب بفخر في تفاصيل من تحس بأنها عاشت حياة ليست كحياة كل الموجودات ...

قالت:

« ... كان زوجى أعظم رجل ... بلا عيب واحد ... بلا خطأ واحد ... كان كريماً وعطوفاً ومخلصاً .. حاصرنى بينابيع الحب المتدفق والحنان الدافىء ... لم أتذمر يوماً من كثرة اسفاره المتواصلة ... وابتعاده عنى فقد كان سفره هو المضخة التى تعيد تجديد دماء حبنا ... وكل رحلة كانت الدينامو الذى يشحن حيوية الشوق فى قلبينا ... كان يعود دائماً سعيداً .. وهادئاً ... حتى الآن وأنا أتلقى العزاء فيه أحس بأنه ترك لى شلالاً من الذكريات تغمرنى بقية حياتى وتلالاً من الهدايا بمناسبة وبلا مناسبة تزين أيامى وتطوقنى من كل جانب ...

ثم قامت الأرملة التى فقدت شريكها الحبيب وعادت من فورها لتضع أمامنا على المنضدة المستديرة سواراً من الذهب المرصع بالماس والياقوت البراق ...

آخر هدية حرص على أن يهديها إليها بلا مناسبة قبل سفره الأخير إلى روما .

قلت : كقذيفة مدفعية مباغته وسط الحشد الغفير :

« أَتَمْنَى أَنْ أَتْزُوجِ رَجِلاً كَهْذَا .. »

« أنه الزوج المثالي ... »

لكن المرأة التى تجلس إلى جوارى باغتتنى بلكزة عنيفه من كتفها ...

لم أفهم : عدت أنظر إليها مرددة :

« أنا أعنى ما أقول ... أتمنى أن أتزوج يوما ما مثل هذا الرجل العبقرى ... » .

ردت المرأة بابتسامة جانبية من ركن فمها ... ولم تتكلم ... وعادت إلى صمتها ... وكأنى لا أحدثها ... استدارت مرة أخرى لتستمع مع الأخريات إلى حديث الأرملة عن مآثر زوجها الراحل ... وما من واحدة فيهن تردعليها ...

لما تصاعد دوى همهماتهن ... اقتربت من أذن المرأة التى تجلس إلى جوارى لتفسر لى مغزى ابتسامتها الغريبة ... لكنها هزت رأسها ولم تتحدث ...

رفعت همسى أكثر حتى لا تتظاهر بأنها لا تسمعنى ... رجوتها أن تسكت حيرتى ... وترد على سؤالى عن معنى لكزتها لى فى كتفى .

قالت: «كان الفقيد رجلاً عبقرياً بحق ... فإن من أبلغ عن وفاته لدى سفيرنا فى روما إمرأة كانت معه فى فراشه ليلة وفاته ... وكلنا نعلم هذا .. إلا أرملته فهى الوحيدة بيننا التى ماأزالت لا تعلم ... »



أبداً لن أضيع ..

« .. لكل اختيار ... ثمن .. » .

منی رجب



## ממששששששששששורין أبدأ ... أن أخيع אר אוי ששטששששששש

جهزت أوراقها في دوسيه كبير يأوى قضيتها ... حملت بطاقتها بداخل حقيبتها وفي قلب الحقيبة وضعت كالعادة صورة صغيرها ...

فى الساعة التاسعة تماماً كانت تنتظر على عتبة سيادة القاضى مدججة بأوراقها ومتسلحة فى شموخ بعدالة قضيتها ...

حين سارت الدقائق في بطء السلحفاة كان قد هزمها التعب فاستندت بيديها على سلم المحكمة الكبيرة ... وإلى جوارها عكاز تستخدمه منذ شهور لا تدرى عددها ...

منذ الصباح امتلأت قاعة المحكمة بموكب حزين لنساء سقطن منهكات في منتصف السباق ... نساء من كل الأعمار والأحجام والأشكال ... بجلاليب سوداء متربة ... أو ببقايا ثياب لا تنم إلا عن ذل وحرمان ...

لا ... لن تخور قواها لعدم وجود مقعد تجلس عليه ... لا .. لن تخاف ولن تخشى المطالبة بما جاءت تطالب به ...

علِمَتُ أن زوجها السابق سيسافر في الأسبوع القادم بصغيرها إلى دولة عربية شقيقة ... يريد أن يؤلمها لأنها

تجرأت وتكلمت ... يريد أن يقتطف رأسها لأنها عبرت عن رغبتها في ممارسة آدميتها ..

لا ... لكنها هنا ... ولن تتحرك حتى ينصت القاضى لطلبها ...

ولكن ... كل هؤلاء النساء ينتظرن ، ويذهبن ، ويُعْدنَ ...

كل هذا لا يهم مادمات متيقنة من حقها ... من ذا سيحكم بأن يصلب طفل ويصبح في الآفاق مغتربا ... وأن يصبح ضحية لبطش رجل توهم أنه بهذا يسجل انتقام رجولته من أم تمسكت بحقها في عملها ...

لكن في الجو تفوح رائحة الشجن من حولها ... وفي الطرقات يلوح غبار الانتظار ... وفي العيون دموع ذاقت هوان التعلق في مراجيح القلق ...

حين نادى الحاجب البدين المرهق على رقمها تقدمت في خفة طائر مشبع بالأمل ...

فتحت الباب وسارت لتقف في مواجهة القاضي الذي ألتف من حوله بعض مساعديه:

أشار عليها أن تقدم نفسها .. إسمها .. ومهنتها ... و فضيتها ...

تكلمت ... بينما اندفعت من مقلتيها شلالات دموع هادرة اغرقت كل قسمات وجهها:

قالت: « أنا يا سيدى إمرأة مصرية ... لى مكتب صغير وقضية ...

كان أمامي أحد خيارين .

" إما أن أعيش معه دون آدميتي ... وإما أن أتركه لأعيش بكرامتي»

حدق فيها الرجل الرصين مبهوتاً بعد أن سقطت نظارته الطبية من عنف حديثها ...

ألقى بصره على الأوراق ثم عاد ينظر إليها ... كأنه لم يرى دموعها ...

وجد فى الدوسيه الموضوع أمامه أعضاء الضحية ... ورقة تثبت عمر طفلها (خمس سنوات وشهرين) صورة من شهادة تثبت أنه طفلها ...

ورقة تثبت طلاقها ...

ورقة تثبت أن طفلها مقيم مع والده منذ تسعة شهور ... قال القاضي المتخم بجراح آلاف القضايا ...

« يا إمرأة كفى عن البكاء وقولى ما هى حكايتك ؟؟ » تكلمت :

كان على أن أقرر:

إما جسد بلا رأس ....

أو رأس ومن تحته جسد ...

إما زوجة له ... أو مطلقة أمضى بمفردى فى طرقات الوحدة ...

وقد اخترت ألا اغتال عقلى .. وها أنا اليوم أحمل لقب « مطلقة » ...

قال القاضي: «بسرعة ماذا تريدين ؟ «

قالت: « لقد أخذ منى طفلى »

قال القاضي : « بسرعة قولي .. وماذا تريدين ؟؟ »

قالت : « أنا متمسكة بعملي وبطفلي ... »

قال القاضي: " ولماذا أخذ منك طفلك ؟؟ "

قالت: « لأنى قلت له: لا ... بعد أن تبينت أن الرجل الشرقى يريد التنهيد وليس التفكير ... »

قال القاضى: « ليس لدى وقت ؟؟ ... اسرعي! «

قالت : « أريد أن اتكلم ... فمن غيرك يمكن أن يسمع قضيتي ... »

قال القاضي للحاجب: " ناد على القضية التي بعدها ... "

قالت: «سيأخذ طفلى بعد أسبوع ويرحل به ... قل لى أنت من عينه يا سيدى القاضى قاضياً ... ؟؟ نصب نفسه قاضياً وجلاداً ... أنه يريد أن يضع بعد أسبوع رأس طفلى تحت المقصلة ... »

« لهذا أنا أطالبك بسرعة الحكم ... »

قال الحاجب لها: « اهدئى .. القاضى كما ترين أمامه تلال من الشاكيات غيرك ... »

قالت: « لن أكون قرباناً آخر تقدمونه للتاريخ ... لن أخفى كرامتى في قاع الصندوق ... ولن أتلاشى مثل دخان في الريح ... سأظل أصرخ بسرعة تنفيذ العدالة ... حتى أحس بالاستجابة » ..

قال القاضى : للحاجب دون أن يرد على كلماتها :

« ناد على القضية التالية »

قالت: «لكنه سيسافر بعد أسبوع بإبنى ... ليعيش بعيداً عن حضنى مختالاً بإنتصاره الزائف ليقص عليه بطولاته الوهمية ... بينما طفلى الصغير يعيش قتيلاً في أرض بعيدة ... من سيسمعه حين يردد: «أريد أمي ...

قال القاضى دون أن يعلق:

« غداً سأصدر حكمي ... »

انصرفت تبكى ... لم تحس أنها اصطدمت بالأجساد الملقاه منذ الصباح على أرض المحكمة الكبيرة إلا عندما صرخت إمرأة فى وجهها: «انظرى أمامك ألا يكفينا ما نحن فيه ؟ ».

لم يصدر الحكم في اليوم التالي ... علمت من الساعي أن سيادة القاضي غارق يومياً في آلاف القضايا ... وأمامه جبال

من الملفات عليه أن يقرؤها طوال الأسبوع ليصدر حكمه فيها ...

قال لها الحاجب متعاطفاً:

« الأمر ليس بيدى ... تعالى غداً ....

حين حل المساء ... جلست بمفردها تنتحب كأرنب مذعور ...

انتفضت من مقعدها حين سمعت طرقات متقطعة على باب بيتها ...

فتحت الباب ...

احتضنت الصغير الذي قطع آلاف الأمتار ليرتمي في حضنها ...

سقط العكاز الذى كانت تستند إليه منذ أصبيب باكتئاب نفسى أقعدها عن الحركة أربعة شهور كاملة وضرب بجذوره في عضلات ظهرها ...

من فرط الأحزان المتراكمة سقطت على الأرض مغشيا عليها ...

حملها الجيران إلى أقرب مستشفى حيث حاصرتها الأنابيب الزجاجية ..والحقن ... وصفوف من الأدوية بفواتير لا تدرى أرقامها ...

وحين جاء الطبيب لينقلها إلى غرفة الإنعاش ... تصاعد نحيب صغير مرتعد يعلق يده المرتجفة في خصلة من شعرها ... وينتظر متلهفاً إلتفاتة واحدة من رأسها ...

### طفل ينتظر

" ویل لنا من زمن یتحول فیه الانسان الی تمثال شمعی لایحس ویری .. " .

منى رجب



صىغير يسير وحيدا في يوم ينذر بالخطر ..

في الطرقات صقيع ... ومن السماء ينهمر المطر ...

أخذوه ليتسول لهم منذ الصباح وحتى مطلع الفجر ...

بلا مأوى فالسحاب سقفه والخوف غطاؤه ولا يمت بصلة لبشر ...

ينام متعبا بجوار شجرة أو قد يجد فراشا وسط الغجر ... خرج من النوة الهوجاء ليسكت نداء الجوع فلا مهرب ولا مفر ..

إن لم يمد يده سيصبح مجيئه إلى الدنيا مجرد خبر .. أنقضت ساعات ومايزال الطفل الصغير ينتظر ..

لم يقف له أحد من المارة أو الراكبين هربا من الماء المنهمر ...

انفطر قلبه .. وبكى .. وصرخت معدته من سكين القدر ... سقط ضريع الجوع .. ولم يتوقف أحد ليحمل طفلا يحتضر ..

## لا أملك إلا نفسى

«حین یصیح المال سلطانا .. یصیر کل شیء مباعاً ... » .

منی رجب



دخلا معا إلى الغرفة البيضاء الواسعة ...

هى تتلفت بشحوبها لتسترق النظر إلى أركان الغرفة ثم نهبط بعينيها إلى ملامح الطبيب الجالس إلى مكتبه ...

أما هو فتفوح من بذلته اللامعة رائحة عطر نفاذ ... انكب لطبيب على أوراقه ليبدأ في مهمته .

سأل الشابة الجالسة أمامه في توتر متململ ... اسمك ... وسنك وشكواك .. »

حين همت بفتح شفتيها انحدرت دمعتان من مأفيها ..

« اسمى : ناديه ناجى

سنى: ١٨ سنة .

وأريد أن اتفق معك على موعد لإجراء عملية إجهاض ... » . .

اسدل الطبيب نظارته الغليظة لتقف عند منتصف أنفه ... و أخذ يتفحصها بعينيه ليصل إلى أغوار قرارها ...

سألها: « ولماذا ... ؟ » .

قالت وهي تتململ في مقعدها: « لأني قد طلقت منذ شهرين » .

فعاد الطبيب ينظر إليها مرة أخرى قبل أن ينكب على تدوين ملاحظاته .. قائلا : "وهل يعلم والد الجنين بأنك حامل ؟ " .

فرد الرجل المتأنق في مغالاه مفرطة وهو جالس على المقعد المقابل لها برباطة جأش أدهشت الطبيب: ...

. " > "

فعاد الطبيب يقول:

« ولكن من حقه أن يعرف ... فربما رجعا للعيش معا ؟؟ »

قال الرجل المسن:

« هي الآن مخطوبة لرجل آخر ... أفضل منه .. »

فقال الطبيب الذي عاد بكتفيه إلى الوراء ليعتدل في جلسته كأنما يفسح مجالا لمزيد من الحوار:

« أرجو أن تحدثيني عن مزيد من التفاصيل الأفهم » .

فقالت الشابة وهى تغالب اضطرابا كسا قسماتها فنشر حبات العرق على مسام وجهها فبدا كإسفنجة مبللة :

« سأتزوج بعد شهر رجلا آخر .... وكنت قد تزوجت منذ عامين شابا أحببته ... ولكن وطأه الفقر تغلبت على دفقه الحب ...

واكتسح الندم بشائر الأمل ...

هزمت الحاجة طيف الانتصار الأول ....

تحولت فرحة اللقاء إلى ذكرى منسية ...

وها أنا أعود إلى بيت اهلى الذين وقفوا ضد زواجى فى البداية ... كانوا يرون بعين الواقع إستحالة العيش فى الوهم .... تكسرت أجنحة الحب أمام طوفان المعاناه اليومية المتكررة ...

" الآن أمامي صفحة تتلألأ بألوان الثراء ... والسفر ... الفيللا .. وكل الكماليات لي ... ولأهلى ... أليس من حقى أن أعيش ؟ "

فرد الطبيب متسائلا:

« كيف ؟؟ »

قالت له بنبرة فخر وهى تعتدل بكتفيها إلى الوراء لتبرز قسماتها الحلوة:

"الزوج الجديد ثرى عربى .... متخم بالمال ... وفى يده عقد عمل مغر لأبى ... بل أنه فى زيارته الثانية جاءنى بحقيبة ممتلئة عن آخرها بالأقمشة الحريرية المستوردة والملابس الجاهزة الفاخرة لأمى وأخواتى الستة ... وقد قررت أن أختار الآن وبكامل عقلى ارتياد الطائرات ... والجلوس بداخل المقاعد المخملية الواسعة .. وشراء العطور دون النظر إلى ثمنها .. واكتشاف أسرار البلدان البعيدة ".

فسألها الطبيب:

« ومن أجل هذا ستتزوجينه ؟؟ »

فرددت بعد لحظة مؤكدة:

" أليست هذه الأشياء سببا كافيا للزواج في أيامنا هذه ؟!!! "

فسألها الطبيب:

" كم عمر عريسك ؟؟ "

قالت:

عيبه الوحيد أن الفرق بين عمرينا كبير بعض الشيء أما بالنسبة لزوجته الأولى فستظل في وطنها لأنه سيشترى لي فيلا فاخرة في القاهرة ويسجلها بإسمى ... ».

ثم أطرقت لحظة بعدها أضافت مؤكدة له ولنفسها:

« أنا واثقة أنه يحبني وإلا ما اختارني ·· · ·

سيدى الطبيب:

" لماذا تنظر إلى هكذا ؟ مايحدث من حولنا ليس من صنعنا .... وليس لدى ماأبيعه إلا نفسى .... " .

بعد إتمام الكشف ... أشار إليها الطبيب أن تجلس أمامه في المقعد فجلست ....

أدار الطبيب وجهه صوب الرجل .... وتفحصه جيدا ... عاد يسترق النظر إلى منابت شعره المصبوغ بالأسود ...

فرأى آثار الشيب المتسلل رغم طزاجة الصبغة الجديدة .

ابتلع الطبيب ريقه، ثم واجههما بحسم قائلا:

« آسف » .... هكذا أكد لهما الطبيب رفضه لإجراء عملية الاجهاض والسبب في ذلك كما أضاف لمرور أربعة شمور على الحمل . مما يعنى الدخول في مخاطرة يأباها ..

فقاطعه الرجل قائلا:

« لامناص من إتمام العملية ... ونحن على استعداد لمضاعفة الأجر » .

فعاد الطبيب يؤكد أن الشهر الرابع يحول الأمر إلى مخاطرة يرفض الدخول فيها ... ونصح بمناقشة الأمر مع و الد الجنين ليتحمل مسئولية القرار معهما .. لكن الرجل زمجر .. ووقف ليعلن احتجاجه الصارخ ... ثم رمى الشابة بنظرة من عينيه فهبت واقفة هى الأخرى ... ومضت وراءه تجرجر قدميها نحو باب الغرفة .

قبل أن يفتح الرجل الباب سألهما الطبيب بفضول جرىء ؟

« هل أنت العريس ؟» ·

قال الرجل: « لا » .

فعاد الطبيب يسأله:

« إذن من أنت ؟ » ·

فقال بنبرة الواثق إلى حد اليقين من قراراته: «أنا رجل كل أمله أن يراها سعيدة ... » . فمن أكون غير «أبيها » ؟ .

# أحلى قصيدة حب « المعاناة ... وقود لأحلى معانى الحب » . منى رجب



تباعد الدخان الهارب من شفتيه مكونا سحابة ضبابية حجبت عنه رؤية الأنوار الساطعة وجمهور الحاضرين القادمين لسماع إشعاره ....

كان يجلس هناك منذ وقت لايعلمه ينتظرها أن تجيىء ... أن يأتى ظلها ... أن يسمع وقع خطواتها المميزة ... أن يستنشق عبير عطرها ... أن تكون هنا أو هناك تبحث عنه حيثما كان .

أخبرها عن مكان وجوده وحرصه على رؤيتها في كلمات مقتضبة مؤكدا أوصاف المكان ... أراد أن يسمعها أحلى قصيدة حب كتبها ... وسط أضواء السامعين لأنات قلبه ردد حروفا صاغها من أجلها .

لم يلح عليها ... أراد أن يرى إن كانت ستأتى هناك لتسمعه ... وضعها تحت إختبار فوق قدرات البشر لعله يصل إلى إجابة للسؤال المعربد في داخله ... إما أن تأتى فتكون أحست بمشاعره نحوها ... أو لاتحس بما يشعر به في هذه اللحظة بعينها ، فتظل قابعة مكانها يخفق قلبها بمشاعر أخرى ... وربما لآخر .

لكنه عاد ليحترق في سكون مكانه بينما كل من حوله يردد عبارات التكريم لشخصه ... سمع صوتا شبيها بنبرة صوتها ... بحث عن مصدره فلم يجد فيها ملامح ضالته ... تنبه أن الساعة قد تجاوزت الثانية عشر ومازال يردد أمام المنصة كلماته لها ...

إنفض الجمع الغفير بعد أن أجاب على عشرات الأسئلة .. عن صدق المشاعر ومضمون قصيدته التى تصف شاعرا ريفيا معدما أحب حورية قاهرية وعشقها .. سألوه عنها فأكد وجود الحب رغم كل الحواجز ... ورغم كل مايقال عن تقلبات هذا الزمن ...

كلت عيناه بحثا عنها ... أرادها أن تأتى لتؤكد ماقاله عن قصة حبهما .. أرهف السمع .. حدق فى الباب الأخضر الكبير فى الصالة الواسعة ... ألقى قصيدة ... ومن بعدها أخرى فى إنتظار حضورها ...

وحين انطفأت تباعا أنوار الصالة الكبيرة أدرك أنه لم يكن في حياتها سوى قصيدة حب تقرأها في ساعات مللها ...



## القلب البرى

« كم من أحلام تجهض أمام قسوة أقدارنا .. » .

منی رجب



.. يا إلهي .. كم أنا طفلة أمامك !! ؟

حين ارتعشت قسماتك .. انطلق شلال دموعى ليعلن عن ضعفى أمامك ..

لم أصدق في البداية قدر قوتك ..

لم يجل بخاطرى للحظة أن أتحول أنا إلى طفلة صغيرة خائفة .. وأن تصبحى أنت قلبا وحشيا يبتلع قدراتى .. وينتزع بقسوة أجنحة مقاومتى ..

كيف تحولت أنا فجأة إلى ورقة بيضاء تطير بخفقه واحدة من جفنيك ؟

إعصار دموعك زلزل أعماقي ..

حين قلت لى بقراسة متوترة ذات صباح قبل ذهابك إلى المدرسة:

« لا يا ماما .. لن تسافری وتتركينی شهرا بطوله .. هذا كثير .. أسبوع واحد فقط .. «

تظاهرت بأنى لم أسمعك ...

سمعتك ولكنى تظاهرت بأن كلماتك لم تخترق بقسوة محطة أذنى .. وإنما مرت بطريق آخر ..

استعدت بمفردى بعد انصرافك إلى دروسك .. الطريق المضنى الذى كان على اجتيازه لإعداد أوراق المنحة الدراسية إلى فرنسا .. وجدتها رحلة طويلة شاقة أخذت منى .. جهداً وعرقاً ..

ولكن هذا الصباح اجتاحنى إعصار دموعك ٠٠ ليغرقنى في مناهات الحيرة ٠٠

هذا الصباح كان على أن أذهب .. لاستيفاء آخر ورقة ..

تماسكت حتى استطعت الانتهاء من الدوران على المكاتب لإنهاء كل الإجراءات .. بدا لى حتى هذا الصباح أنى قد زرعت جذور مستقبلي بعمق بداخل رأسى ..

بدا لى أن مشروعى الكبير قد أصبح معداً للتنفيذ .. وأن رحلة الانتقال لمدة عامين بين القاهرة .. وباريس .. قد أصبح طريقها مفتوحا ... فلطالما حلمت بأن أحصل على الدكتوراه من الخارج . وموقعة بحروف بإريسيه ..

فها هو الطريق يستقبلني .. وأضواء المستقبل تلمع أمام عيني ..

وها هم المسئولون قد اختارونى من بين عشرات المتقدمين ..

قلت لك بلسان يتلعثم حين عدت من مدرستك تسأليني عن تفاصيل سفرى .. سأغيب عنك عشرين .. يوماً فقط ..

فأجبت بحسم عنيف:

ا عشرون يوما فقط .. ولا شيء أكثر من هذا .. وإلا غضبت منك .. وإلى الأبد .. ا

هربت بقية الكلمات من على لسانى .. طارت شجاعتى .. وتركتنى نهباً للحيرة والتردد .. عجزت عن أن أقول لك بأنى سأبقى فى البداية شهرين فى الخارج .. وبعدها سأتنقل بين القاهرة .. وباريس .. وأن السفر ضرورى لاستكمال دراستى فى جامعة السوربون الياريسية ..

قبل أن أصعد إلى الطائرة التي تقلني إلى باريس أكدت لك :

» لن أتأخر .. إحرصى على استذكار دروسك يا حبيبتي .. أريد أن أفخر بك .. » .

#### \* \* \*

وها أنا أخيراً فى مواجهة حلمى .. دخلت إلى غرفتى الباريسية الهادئة القابعة فى مبنى أبيض كبير ملحق بالجامعة ..

فجأة نوقفت عند عتبة الباب .. وكأن عقرباً لدغنى في

عدت أتفحص غرفتى الوردية اللون البسيطة الأثاث .. أخذت أعيد النظر مرة أخرى ..

ما بالها تبدو ضيقة .. قاتمة .. رغم أثاثها الوردى المزركش .. ؟!

ما بال المكتب يبدو بارداً مهجوراً .. كأنه صندوق قديم للنفايات .. ؟! بينما كان مكتبى فى القاهرة يحتضن رحابة أحلامى الكبيرة رغم صغر حجمه ؟

قفرت فجأة على الحائط معالم وجهك الصنغير الملتاع لتعيدني إليك ..

بينما أنا غارقة في شرودي اقتحمت غرفتي كصاروخ موجه شابة عربية الملامح تستقبلني بابتسامة مرحبة ولتؤكد لي أنها قادمة من المغرب .. وأنها تقطن الغرفة المقابلة لغرفتي ..

قالت ببساطة من اعتادوا الحياة في المدينة الصاخبة:

«ضعى حقائبك .. وبدلى ملابسك .. وتعالى .. لاصحبك في جولة في مونمارتر .. ثم في شارع الشانزليزية لتتفرجي على هذه المدينة الساحرة .. لا وقت هنا للتحديق في الجدران .. » .

حين ضربت الفرشاة في شعرى استعداداً لمشاهدة معالم المدينة - قفزت صورتك في المرآة .. يوم أن وقفت أمامها .. تحاولين وضع أحمر الشفاه الفاقع على فمك الدقيق الملامح حين أتممت الثالثة عشر .

حين حدقت فيك وأنت تحاولين القفز بعمرك عدة أعوام .. قلت لى فى براءة تلقائية :

« ماما .. متى يمكننى أن أضع أحمر الشفاه .. وطلاء الأظافر .. وارتدى الكعب العالى .. وأقود سيارة ؟ .. »

ثم أضفت دون أن تنتظري جواباً:

« ماما .. أنا لا أريد أن أتزوج .. إلا عن حب .. » .

وقفت أمامك مشدوهة .. لا أصدق أنك في طرفة عين بدأت تصبحين إمرأة صغيرة توجه طلقات التعبير والتفكير في كل اتجاه .. وبلا أدنى خوف .. أو حرج ..

قلت لك:

" إلهى .. متى كبرت ؟؟ أنت مازلت ابنتى الصغيرة .. »

قلت لى:

« بضحكة دوى رنينها في كل الأركان:

« ماما .. لقد أصبحت في نفس طولك .. تعالى لنرى من منا أطول من الأخرى .. أنا لم أعد صغيرة .. يا ماما .... » .

وبسرعة استدرت لترتدى بلوزتك الجديدة التى اخترتيها بنفسك .. وبنطلونك الجينز دليل حريتك .. ولم تنس أن تسدلى شعرك ليبرز جمال وجهك .. ونهمك للإنطلاق .. والتحرر من أغلال الطفولة ..

فى الأيام التالية أغرقتنى دوامة إجراءات تقديم الأوراق فى السوربون .. ودخلت فى سلسلة من الخطوات يقضى كل منها إلى الأخرى فى نظام دقيق ..

تعلمت بسرعة ركوب المترو ... ومكان أقرب سوبر ماركت .. ومكان بيع الخبز الفرنسي الشهير ..

تعرفت بلا أدنى صعوبة على وجوه مصرية تُكون مجموعات صغيرة متجانسة بداخل المدينة الواسعة ..

حين دخلت المكتبة لأبحث عن بعض المراجع الضرورية جاءنى وجهك وسط الأوراق البيضاء .. قلبت الصفحة وكأنى بذلك أهرب من هجومك المباغت من الصفحة الأولى .. لكن بلا جدوى ..

فى المساء مرت على صديقتى اللبنانية التى تسكن الغرفة القابعة فى آخر الردهة .... دعتنى إلى حفل فى أحد النوادى الليلية التى تقدم موسيقى صاخبة .. مع مجموعة منتقاة من شباب المدينة الجامعية ..

حین فطنت صدیقتی إلی شرودی و غرقی فی توهانی .. قالت و هی تربت برقة علی کتفی :

«كلنا تغمرنا سحابة الحنين إلى الوطن فى البداية .. لا تقلقى .. لن تلبث سحابة الغربة أن يبتلعها زحام الحياة فى پاريس .. لن تجدى دقيقة من الفراغ ما أن تبدئى فى الانتظام فى الدراسة .. » .

ثم أكملت:

« تماسكى قليلاً .. المسألة لن تستغرق سوى شهر واحد بعدها ستعتادين الحياة بمفردك هنا .. »

وعلى مقهى پاريسى صغير .. ووسط مجموعة من الفنانين الفرنسيين والعرب .. دخلت إلى عوالم رحبه من حرية التعبير ..

وجدتهم يتحدثون عن إقامة معرض تشكيلي يشترك فيه بعض الهواة من الفنانين ... عنوانه ... ما بداخلنا ...

وكان شرط الاشتراك في المعرض هو أن نرسم بكامل الحرية ما يجول بداخل أعماقنا . كما هو وبلا قيود ..

فى ليلتى تلك لم أنم .. وجدتنى أرسم إمرأة بلا ملامح .. تنظر إلى لا شيء .. وتسير على حبل معلق في الهواء ..

قررت أن أتقدم بلوحتى تلك وأعرضها عليهم كما هى .. ولما سألونى عن وضع عنوان مناسب لصورتى .. لم أجد واحداً .... فأنا رسمتها وهكذا خرجت من أعماقى دون أى تفسير لمعناها .. ولدهشتى وجدتهم قد أعطونى الجائزة الأولى .

فى الصباح التالى ، جاءت صديقتى المغربية التى تقطن الغرفة المقابلة لغرفتى لتأخذنى معها إلى حيث نلتقى ببقية المجموعة استعداداً للإحتفال بجائزتى المفاجئة ..

فى المقهى الصغير التقينا جميعاً .. فجأة وجدتنى أترك المقهى .. بلا مبررات ..

ضربت صديقتى المغربية التى تعيش منذ سنوات فى پاريس .. كفأ على كفأ حين عدت ظهر نفس اليوم حاملة جواز سفرى فى يدى ..

ظلت تردد:

ا.. أنت مجنونة ٠٠٠٠

تجيئك فرصة الدراسة .. فى باريس .. ثم تسحبين أوراقك من الجامعة قبل مرور شهر واحد .. ان العشرات غيرك يتمنون نفس فرصتك .. » .

ثم عادت تردد غير مبالية بمناقشة سبب توهاني ..

لا بد " أنك مجنونة .. " .

قال أستاذى الفرنسى حين ذهبت لأودعه بعنجهية فرنسية بعد أن استفزه موقفى:

« .. ما الذي يحدث .. ؟ « .

قلت : « لدى ظروف قاهرة » ...

فقال الفرنسى الأنيق الواثق من قراراته إلى حد اليقين .. متهكما :

" أنتم عاطفيون جدا .. أيها الشرقيون .. " فقلت له:

" سأعود في العام القادم .. فلا تغضب منى .. جئت لأقول لك أنى سأعود في العام القادم .. أنا آسفة : .. ظروف قاهرة .. لا أدرى هل أنا التي هنا .. أم أنا التي هناك .. وحين أقرر سأعود .. " .



فى الساعة الثانية ظهراً تماماً كنت أقف فى فناء المدرسة ..

وقفت بلا حراك أنتظر محدقة في باب فصلك ..

حين دوى جرس الإنصراف .. هرعت إليك بكل شراسة الشوق المتربص في الضلوع ..

سألتيني قبل أن تحتضنيني:

« لماذا غبت عنى يا ماما .. خمسة وعشرون يوماً كاملة .. دون أن أراك . ؟ » .

ووسط طوفان .. سخطك المختلط .. بحيرتى .. مددت إليك يدى المرتجفة .. لنعود معا إلى البيت ..



#### بلا حدود ..

العطاء .. مسألة حسابية إن لم يكن مقسوما على اثنين يصبح مفسدة ..

منی رجب



أحبته منذ الأزل ...

منذ بدأت تعي وجودها ..

منذ أن تعلمت حروف الكتابة فصار اسمه وشما مرسوما في قاع قلبها .. أعطت بلا حدود منذ أن وجدت في حبه معنى لحياتها ..

سقطت يوما صريعة إجهادها ...

نشب مرض لعين أظافره بداخل جسدها ..

نادته كي يخفف عنها آلامها .. فلم يرد نداءها ..

بحثت عنه .

فلم تجده إلى جوارها ..

هامت فى الطرقات تهذى باسمه فلم يسمع صوتها .. وجدته ذات ليلة فى فراش إمرأة غيرها ..

سألته ..

فلم تأت منه أية اجابة لسؤالها ٠٠

تركها تواجه برودة الوحدة ..

واختلاط المعاني بداخل رأسها ..

بكت .. صرخت .. انتفضت ..

لم يفهم حتى معنى لبكائها

كان قد أدمن الأخذ ..

وكانت هي لا تزال وسط دوامة ذهولها تسأل نفسها: لماذا تركها ؟! ..



## أنا أتكلم

لاأعرف جلادی لکنی سأظل أتکلم بمکنون نفسی مادام فی جسدی قلب ینبض مادام وطنی ... فی حاجة الی کلامی ...

منی رجب



لم تتردد للحظة حينما أخبروها أن الأخوة يتقاتلون في أرض لبنان ..

خافت على نفسها .. وقررت فورا أن تنتفض لوطنها ..

وفى قلب الندوة الفكرية الهامة المنعقدة فى مبنى المؤتمرات الكبير .. أطلقت زمام مارد الخوف المحبوس فى قمقم صدرها .. ووقفت لأول مرة لتتكلم .

« العالم بالمقلوب .. وفي الظلام تعشش خفافيش التخلف .. فهيا بنا نتحرك قبل أن تلتهمنا .. هيا بنا .. الآن يجب أن نتحرك لوطننا .. ولتفتح النساء الأبواب والنوافذ لنطلق صوتنا عاليا .. »

صفق كل الحاضرين للشابة الجميلة ذات العشرين ربيعا ..

عادت تقول:

« حان الوقت لتتكلم المصرية ... » .

عادوا يصفقون مرة أخرى ٠٠

ارتاحت أعصابها المشدودة كعود جاهز للعزف الفورى .. بدت القاعة أمامها كحديقة ممهدة لبزوغ نباتات خضراء جديدة .

وحين عادت إلى بيتها لم تترك سماعة تليفونها .. كلمت امرأة ... وأخرى .. ودارت على المكاتب الصحفية .. والجمعيات النسائية الخيرية .. والتجمعات الحزبية بكافة تياراتها .. لتعلن أن المصرية قد قررت التصدى بكل طاقاتها لتصبح سدا منيعا يوقف موجات الرجعية قبل أن تجرف الشطآن الآمنة ..

ارتدت ثوب السلام الأبيض .. وكحلت عيونها بنبض الشجاعة .. وحملت ورود الحب الحمراء الزاهية ..

تقدمت في خفة العصفور الصغير إلى الكنيسة الكبيرة المضاءة منذ ساعات استقبالا للقادمات والقادمين ..

أهدت الرجال المستقبلين لها ورودها التى جاءت بها .. فردوا تحيتها بسلة مليئة بالزهور الملونة والمربوطة بشريط يحمل كل ألوان الربيع ..

ألقت وسط فرحة العمائم البيضاء والطواقى السوداء .. كلمتها :

. كلنا مصريون .. وأنا هنا بإسم المرأة المصرية أعلن تمسكنا وبتدة بالوحدة الوطنية ... " .

و المدرجات ... والندوات .. والجوامع والكنائس .. والمهرجانات ... والاجتماعات رفضنا لكل مايهدد السلام في بلادنا .. " .

صفق لها الحاضرون بأكف ملتهبة .. نشوة الاستجابة جعلتها تزيد سطورا عفوية لم تكن قد أعدتها في كلمتها ... فقالت :

" غدا سنقف في ميدان التحرير في الثانية عشر ظهرا مسلمين ومسيحيين ... لنعلن أننا كلنا هنا مصريون .. سنترك مكاتبنا وجامعاتنا ومنازلنا ومؤسساتنا . وسنُخرج النساء من النجوع والحواري والكفور والقرى .. لنقف معا في ميدان التحريز لمدة دقيقتين .. لنعلن أن المصريات قد نزعن منذ الليلة رداء الخوف .. سنقول : " .. لا .. لن تدفنونا أحياء .. انتهى وأد البنات .. لن تعيدونا إلى عصر المشربيات .. " .

وسنقول وبأعلى صوت:

« لا لعودة عجلات الزمن للوراء ··· ·

موجة الاستجابة الكاسحة حملتها على الأعناق .. فبدت كملاك أبيض جاء من أرض الأحلام ..

حين وصلت إلى سيارتها الصغيرة لتعود إلى بيتها لأهلها ترامى إلى مسامعها صوت ضجيج عال وضوضاء .. فجأة سلطت أنوار عالية صوب وجهها ... أشاحت بيديها حتى يتنبه الشبان الذين لم تتبين ملامحهم أن الأنوار الموجهة نحوها تعمى عينيها .. لكنهم لم يتوقفوا .. ولم يستجيبوا لطلبها ..

وضعت المفتاح بصعوبة في باب سيارتها .. وعندما همت بوضع ساقها اليمنى بداخلها أنهال عليها وابل من الحجارة والطوب من كل جانب .. أسرعت لتغلق باب سيارتها لتبتعد عن متناول أيديهم .. لكن الحجارة الملقاه عليها حطمت زجاج السيارة الأمامي لتستقر إحداها في رأسها ..

صرخت من اندفاع الدماء على وجهها .. ولم تعد ترى شيئا أمامها ..

تحركت لتبتعد بسيارتها لاتدرى كيف . ؟. ولامتى . ؟.

حين استيقظت على سرير أبيض فى مستشفى لاتعرف اسمه .. كان كثيرون يقفون كأشباح مجهولة من حول سريرها .. وعدد آخر لا تدرى عدده يقف على عتبة بابها ..

حركت عينيها ببطء .. فرأت وجه حبيبها يرتجف بجوارها .. كان يسأل بإلحاح وفي عينيه مائة احتجاج محبوس:

« إلى أين تسيرين ؟؟ ... » .

بصعوبة حركت بالكاد شفتين تحيط بهما تلال من الضمادات المضرجة بجراح طازجة ..

تمتمت بكلمات غير مفهومة .. ووسط العيون الدامعة .. لم تنبس بكلمة واحدة ..





### • قالوا عن الكاتبة:

« إن منى رجب لا تهتم فى قصصها اهتماما ذاتيا .. وإنما عندها اهتمام عام بكل الكون .. فالكتابة عندها ليست كتابة فقط . بل كتابة تعكس فكر الكاتبة التى تحاول أن تعرف وتقول رأيها فى تجربة .. إن قصصها كطلقات الرصاصة المستونة التى تصل إلى هدفها مباشرة » .

الناقد د . على شلش (جريدة الأخبار)

« إن منى رجب كاتبة تتمتع بنفاذ البصيرة وصدق الرؤية ودرامية التعبير » .

الناقدة د . نهاد صليحه العالى الأستاذة بالمعهد العالى للنقد الفنى (جريدة الأخبار)

« بعد قراءتى لقصص منى رجب أدركت أننى أمام أديبة تدرك أسرار صنعتها ، وخبايا فنها الذى يجسد نظراتها تجاه المجتمع .. ويعرى فى الوقت نفسه التيارات الخفية التى تحرك هذا المجتمع والتى نادرا ما تطفو على سطح صراعاته برغم أنها السبب الجوهرى لها » .

د . ثبیل راغب عمید المعهد العالی للنقد الفنی (مجلة ابداع القاهریة)

#### صدر للكاتبة:

• لعبة الأقنعة : قصص قصيرة - طبعة أولى - العبة الأقنعة : قصص العبة الأقنعة : قصص قصيرة - طبعة أولى - العبة الألمانية المنابة المنابة

وتوزع في ألمانيا سويسرا

حياتى فى ألف يوم ويوم: سيرة ذاتية مترجمة عن اللغة
 الفرنسية ( دار المعارف ) .

طبعة أولى : ١٩٧٩

طبعة ثانية : ١٩٨٣

#### تحت الطبع:

رغم إنى إمرأة
 دواية .

# الفهسرس

| صفحا | ı                       |            |
|------|-------------------------|------------|
| ٥    | كلمة الدكتور يوسف إدريس |            |
| ٧    | إهداء المؤلفة           |            |
| ٩    | - عندما تتور النساء     | 1          |
| 41   | - المدينة النائمة       | 4          |
|      | - الاختيار المستحيل     | ٣          |
| £1   | - الظلال قد تحرق مرتين  | £          |
| ۳٥   | - أجمل صفقة             | ٥          |
| ٥٩   | - الخروج إلى الكابوس    | ٦          |
| 79   | - رحیل رجل عبقری        | ٧          |
| ٧٥   | - أبدأ نن أضيع          | ٨          |
| ٨٣   | - طَفَلِ يَنْتَظُر      | ٩          |
| ٨٧   | ' - لا أملك إلا نفسى    | ١.         |
| 90   | ٔ – أحلى قصيدة حب       | 11         |
| •    | القاب الدورة            |            |
| 99   | ا - القلب البرىء        | , ,<br>, , |
| 111  | ٔ - بلا حدود            |            |
| 110  | َ – أَنَّا أَتَـكُلُم   | 1 &        |
| 177  | قالوا عن الكاتبة        |            |
| 174  | صدر للكاتبة             |            |

#### رقم الإيداع ١٨١٧ / ١٩٩١

1. S. B. N.

911 - 00 - 1120 - 7

## جميت جمشقوق الطتبع محتفوظة

#### دارالشروقـــ

93091 SHROK UN : بناده من معالم به ۷۷٤۵۷۰ من ۷۷۵۸۰ من ۱۳۵۰ من ۱۳۵ من

# بميسك حمشقوق الطتبع محشفوظة

#### دارالشروقــــ

المقاهرة ، ١٦ شارع جوادحسن \_ هاتف ؛ ٢٧٤٥٧٨ ـ ٧٧٤٥٧٨ ـ برقبية ؛ شــروق ـ ٢٠٠٧ ٢ ٢٥ ٢٥ ٢ ٢٥ ٢٥ ١٥ ٢ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢ بيروت ، س.ب.ب ، ١٠٤٨ ـ هاتف ، ١٠٥٨٩١٦ ـ ١٠٧٩١٦ ـ ١٠٧٩١٨ ـ برقبية ، بالشروق الـ تلحكس ، ٢٥ ١٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ TERNATIONAL : 316/318 REGENT STREET. LONODON WI. TEL 637274/4. TELEX SHOROK 25779G

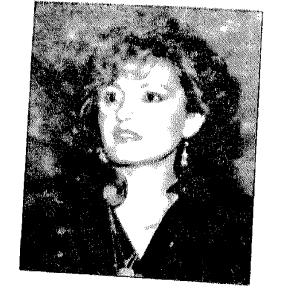

تا خذنا من رجب بولا ظرعة لنتأمل حال المراة العالمة عند المنا ما الخرب العربى فعل داغا من الغرب العربى فعل داغا من الغرب إنضا وفي الدنيا > و كوا خمه على عقية عصر تبكل فيه المراة ما يا واديا > وأرجو أم كوم عصل بريا حميراً عصر أيا حاديا > وارجو أم كوم عصر المراء عمراً

دارالشروة\_\_